# الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية

تأليف العالم العلامة ، الحبر الفهامة العلامة ، الحبر الفهامة السيخ مامم الله تعالى وحمد الله تعالى

طبع بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود سعيد العذيز ملك المملكة العربية السعودية أيده الله تعالى المعالى المعالى

مطابع الركياض

# بِينِيكُمُ النَّهُ الرَّحْمِ النَّهُ الرَّحْمِ الرّحْمِ الرَّحْمِ الرّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرّحْمِ الرّحْم

الحمد لله الذي وفقنا لسلوك صراطه المستقيم ، وجنبنا بفضله ورحمته طريق أصحاب الجحيم ، ومن علمنا بمتابعة ندِّه الكربم فضلًا من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم ، وأشهد أن لا إله إلا" الله وحده لاشريك له العزيز الحكيم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدايةوالدراية والتعليم، أما بعد : فاني وقفت على أوراق كتبها رجل من أهل الشام يقـــال له «ممد عطا الكسم » وكان من تجانف للعدوان والاثم ، جمع فيها منالتّرهات والاكاذيب الموضوعات مايمج سمآعه أولو العقول السليمة والالباب الزاكية المستقيمة ، وسماها الاقوال المرضية في الرد على الوهابية ، ورتبها على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ، وقد اشتملت مقدمته الكاذبة الحاطئة علىالفاظ مبتدعة ومعانِ وإشارات مخترعة وأقوال مختلفة مفترعـــة ، ليست من أقوال أهل الاسلام ، ولم يقل بها احد من الأئمة الاعلام ،وانما هي اوضاع الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الكلام واهل الاتحاد الطغاة اللئام ومن وافقهم على اصولهم ممن يزعم أن معاني هذه الالفاظ حصلت له بطريق المشاهدة والمكاشفة التي هي عند التحقيق مكاشفة ، وأن ذلك من الفتوحات الربانية والمواهب اللدنية ، وفي الحقيقة انما هي خيالات شيطانية ، واصطلاحات واوضاع فلسفية ، وخلف من بعدهم خلف على طريقتهم عبّر وا عن هذه المعاني الفلسفية بعبارات اسلامية يخاطبون بها من لا يعرف معاني هذه الاوضاع ويجعلون مراد الله ورسوله من الآيات والاحاديث علىما ارادوا من معاني هذه الاوضاع ، التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله وأقوال سلف الامــة وأغتها كما يذكر ابوحامد الغزالي في مواضع من الفرق بين عالم الملك والملكوت والجبروت وفي مواضع أخر ، قال فيها أن أشرف أفعال الله وأعجبها وأدلها على جلالة صانعها ، ما لا يظهر للنص بل هو من عالم الملكوت ، وهي الملائكة الروحانية والروح والقلب ، أغني العارف بالله تعالى من جملة عالم الغيب والملكوت وخارج عن عالم الملك والشهادة .

قال شيخ الاسلام: ومعلوم أن ما جاء في الكتاب والسنة من لفظ الملكوت ، كقوله بيده ملكوت كل شيء ، وقوله بيليلي في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، لم يرد به هذا باتفاق المسلمين ، ولا دل كلام أحد من السلف والائة على التقسيم الذي يذكرونه بهذه الالفاظ وهم يعبرون بهذه العبادات المعرومة عند المسلمين عن تلك المعاني التي تلقوها عن الفلاسنة وضعاً وضعوه ، ثم يريدون ان ينزلوا كلام الله تعالى ورسوله على على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح انتهى .

وهذه المعاني التي ذكرها الفلاسفة يفسرون عالم الملك بعالم الاجسام ،وعالم الملكوت بعلم النفوس ، لانها باطن للاجسام ، وعالم الجبروت بالعقول ، لانها غير متصلة بالاجسام ولا متعلقة بها ، ومنهم من يعكس ، وقد يجعلون الاسلام والايمان والاحسان مطابقاً لهذه الامور .

والمقصود بهذا ان ماذكره هذا الملحد فيا يأتي من كلام القسطلاني و مابعده هو من هذا النبط المأخوذ عن الفلاسفة ومن وافقهم ، فلما لم يكن هذا من كلام أهل الاسلام ولم يذكره أحد من الائمة الأعلام ، وشبه به هؤلاه الفلاة على الطغم من العوام ، ومن لا معرفة له بمدارك الاحكام ومعاني الكلام . استعنت الله نعلى على التنبيه على بعض ما في هذه الاوراق من الحرفة والشقق ، وعلى كشف ما موه به من جواز الاستغثة بالانبياء والاولياء والصالحين ، والتوسل بهم على اصطلاح هؤلاء الغلاة ، وما ذكر من الاحاديث في ذلك وأقوال أهل العلم ، مما هو موضوع مكذوب أو ضعيف لا يحتج به ولا تثبت به الحجة الشرعة ، وتركت كثيراً من كلامه مما هو متضمن للغلو والاطراء في حق نبينا برائي عم أنه من تعظيمه وتوقيره ، وكدلك ماذكره عن السبكي في كتابه تعظيم المة ، وما ذكره من المفاضلة بين الانبياء وبين عن السبكي في كتابه تعظيم المة ، وما ذكره من المفاضلة بين الانبياء وبين

بينا عَالِيَّةٍ مَا قَدَ نَهَى عَنْهُ عَلِيَّةٍ ، واعقبت ذلك بذكر خاتمة في الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية واقوال بعض العلماء في معنى لا إله الا الله ، وسميت هذا الجواب والصواعق المرسلة الوهابية على الشبهات الداحضة الشامية، واسأل الله نعالى ان يلهمنا الصواب وان يجزل لنا الاجر والثواب بمنه وكرمه .

# نصل

قال الملحد أما بعد: فيقول خويدم طلبة العلم الفقير الى الله محمدعطا الكسم انه قد أخبرني بعض الاخوان انه قد اجتمع برجل من الوهابية يوسوس لاهل السنة المحمدية بتحريم التوسل بخير البرية عليه افضل الصلاة وأتم التحسية الى آخر ما قال .

والجواب وبالله النوفيق ان اقول: قد سبق هذا الملحد الى تسمية عباد القبور أهل السنة المحمدية من أعمى الله بصيرة قلبه طاغية العراق داود بنجرجيس العراقي، واجابه على ذلك الامام وعلم المعداة الاعلام الشيخ عبد اللطيف، فنذكر من جوابه ما يبطل تسمية هذا الملحد عباد القبور أهل السنة المحمدية، قال رحمه الله تعالى. والجواب ان يقال اولاً: تسمية عباد القبور أهل سنة وجماعة جهل عظيم بحدود ما أنزل الله على رسوله، وقلب للمسميات الشرعية وما يواد من الاسلام والاء ن والشرك والكفر، قال تعالى ( الاعراب أشد كوراً ونفاقا واجدر أن لا يعلموا حسدود ما أنزل الله على رسوله) وهذا وامثاله أجدر من اولئك بالجهل وعدم العلم بالحدود لغربة الاسلام، وبعد وامثاله أجدر من اولئك بالجهل وعدم العلم بالحدود لغربة الاسلام، وبعد بالمستون الشابئة عن رسول الله على العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة الذين لم يشوبوها ببدع أهل الاهواء واهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات والمبادات، فن السنة في المول تقع على ما كان عليه وسول الله على وماسنة والعبادات، فن السنة في الاصل تقع على ما كان عليه وسول الله على وماسنة والعبادات، فن السنة في الاصل تقع على ما كان عليه وسول الله على وماسنة في أبوا الدين وفروعه حتى الهدي والسمت ، ثم خصت في بعض أو أمر به من اصول الدين وفروعه حتى الهدي والسمت ، ثم خصت في بعض

الاطلاقات بما كان عليه أهل السنة من أثبات الاسماء والصفات خلافاً للحهسة المعطلة النفاة ، وخصت باثبات القدر وبنفي الجبر خلافاً للقدرية النفاة وللقدرية الجبرية العُصاة ،وتطلق ايضاً على ما كان عليه السلم الصالح في مسائل الأمامة والتفضيل والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه عليه ، وهذا من اطلاق الاسم على بعض مسمياته لانهم يويدون بمثل هذا الاطلاق التنبيه على ان المسمى وكن أعظم وشرط أكبر ، كفوله الحج عرفة ، ولانه الوصف الفيارق بينهم وبين غيرهم ، ولذلك سمى العلماء كتبهم في هذه الاصول كتب السنة ككتاب السنة للالكائي والسنة لابي بكر الاثرم، والسنة للخلال، والسنة لابن خربيـة والسنة لعبد الله بن احمد ومنهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم انتهى. وهذا الملحديري ان اهل السنة المحمدية هم الذين يتوسلون ويدعون الانبياء والاولياء والصالحين ويلتجئون اليهم ويستغيثون بهم ويستعينون بهم فيالشدائد والمهات، ويرجونهم لكشف الكربات واغاثة اللهفات، ويتقربون اليهمبانواع القربات منالذبح لهم والنذر والحوفوالتعظيم والدعاء والانابة اليهم والتوكل عليهم والخضوع لهم . ومن عجيب أمر هؤلاء الفلاة ما ذكره حسين بن محمد النعيمي اليمني في بعض وسائله أن امرأة كف بصرها فنادت وليها: أما الله فقد صنع ماترى ولم يبق الا"حسبك .

قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله : وحدثني سعد بن عبد الله بن سرور الهاشمي رحمه الله ، أن بعض المغاربة قدموا مصر يريدون الحج فذهبوا الى الضريح المنسوب الى الحسين رضى الله عنه بالقاهرة فاستقباوا القبر وأحرموا ووقفوا وركعوا وسجدوا لصاحب القبر حتى أنكر عليهم سدنة المشهد وبعض الحاضرين ، فقالوا هذا يحبة في سيدنا الحسين .

وذكر بعض المؤلفين من أهل اليمن إن مثل هذا وقع عندهم.

- وقد حدثني الشيخ خليل الرشيدي بالجامع الازهر أن بعض أعيات المدرسين هناك قال ؛ لا يدق و تد بالقاهرة الا بأذن السيد أحمد البدوي قال

فقلت له : هذا لا يكون الا"لله او كلا ما نحو هذا ، فقال : حبي في سيدي أحمد البدوي اقتضى هذا .

وحكي أن رجلًا سأل الآخر كيف رأيت الجمع عند زيارة الشيخ الفلاني؟ فقال: لم أر اكثر منه الاتني جبال عرفات الاتاني لم أر هم سجدوا لله سجدة قطولا صلوا مدة ثلاثة ايام ، فقال السائل قد تحملها الشيخ ، قال بعض الافاضل وباب تحمل الشيخ ومصراعاه ما بين بصرى وعدن قد اتسع خرقه وتتابع فتقه ونال رشاش زقومه الزائر والمعتقد وساكن البلد انتهى .

ولو ذهبنا نذكر ما يفعله عباد القبور والاولياء والصالحين لطال الكلام . فهؤلاء عند هـذا الملحد أهل السنة والجمـاعة فنعوذ بالله من دين الدنوب وانتكاس القلوب .

إذا تحققت هـــذا وعرفته ، فقول هذا الملحد أنه قد اجتمع برجل من الوهابية يوسوس لأهل السنة المحمدية بتحريم النوسل بخير البرية مراده بالنوسل هنا أن دعاء النبي على والاستغاثة به والالتجاء اليه فيا لا يقدر عليه الا الله يسمى توسلا وتشفعاً ، وهذا فرار منه أن يسمى شركا و كفرا ، ومن المعلوم عند ذوي العلوم والفهوم أن لفظ النوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه اجمال واشتراك بحسب الاصطلاح ، فمعناه في لغة الصحابة رضى الله عنهم وعرفهم أن يطلب منه الدعاء والشفاعــة فيكون التوسل به والتوجه به في الحقيقة بدعائه وشفاعته وذلك لا محذور فيه ، والتوسل به اقسام ، فقسم مشروع ، وهو التوسل بالاعمال الصالحة وبدعاء النبي عَلَيْتُهُ في حيــاته وطلب بدعاء النبي عَلَيْتُهُ أَن عَلَم الله عنه المعمل الصالحة ؛ وقسم محرم وبدعة مذمومة وهو التوسل مجتى العبد وجاهه بالاعمال الصالحة ؛ وقسم محرم وبدعة مذمومة وهو التوسل مجتى العبد وجاهه بالاعمال الصالحة ؛ وقسم محرم وبدعة مذمومة وهو التوسل مجتى العبد وجاهه بالاعمال الصالحة ؛ وقسم محرم وبدعة مذمومة وهو التوسل مجتى العبد وجاهه بالاعمال الصالحة ؛ وقسم محرم وبدعة مذمومة وهو التوسل مجتى العبد وجاهه بالاعمال الصالحة ؛ وقسم عرم وبدعة مذمومة وهو التوسل مجتى العبد وجاهه بالمنان اللهم إني أسألك بالمنان دلك ثم يرد به نص عن وسول الله الصالحين أو مجقهم أو مجرمتهم ، ومحودلك لأن ذلك ثم يرد به نص عن وسول الله عليه ولا فعله احد من الصحابة ولا

المتابعين رضي الله عنهم . فإذا عرفت أن معنى التوسل في لفة الصحابة طلب الدعاء ، وان هذا هو المشروع ، وان ما عداه إما شرك أو محرم أو مكروه مبتدع ، عرفت ان قصد هؤلاء بالتوسل هو دعاء الانبياء والاولياء والصالحين، وصرف خالص حق الله تعالى لهم بجميع انواع العبادات من الدعاء والحوف والرجاء والنذر والتوكل والاستفائة والاستعانة والاستفاع بم وطلب الحوائج من الولائج في المهات والملمات وكشف الكربات واغاثة اللهفات ومعافاة أولي العاهات والبليات، الى غير ذلك من الامور التي صرفها المشركون لغير فاطر الارض والسموات ، نعوذ بالله من موجبات غضه وألم عقابه ، فمن صرف من هذه الانواع شيئاً لغير الله ، فهو كافر مشرك باجاع المسلمين ، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام وغيره من العلماء .

#### فصل

ثم قال الملحد: ولكن من فرط المحبة لهذا المحبوب الذي هو صفوة علاهم الغيوب الآخذ باليد وقت الشدائد والحطوب.

والجواب ان يقال: ان قول هذا الملحد الآخذ باليد وقت الشدائد والحطوب ، كلام متضمن لغاية الغلو والأطراء الذي وقعت فيه النصارى وامثالهم وهو مناف لقوله تعالى (وما ادراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ) وقوله تعالى (قل اني لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا ) الآية وللحديث الصحيح حيث قال لابنته فاطمة وأحب الناس اليه ويا فاطمة بنت محد سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا ، فتأمل ما بين هذه النصوص وبين قول هذا الملحد من النضاد والتباين ثم المصادمة منه لما ذكر وسوله الله و دكره وسوله الله كقوله تعالى (ليس لك من الامر شي، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) وتأمل ماذكره العلماء في سبب نزولها وامثال عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) وتأمل ماذكره العلماء في سبب نزولها وامثال

هذه الآية كثير لم ينسخ حكمها ولم يغير ؛ ومن ادعى ذلك فقد افترى على الله كذباً وأضل الناس بغير علم .

# فعل

ثم قال الملحد: قال القسطلاني في المواهب السلدية ، اعلم يا ذا العقل السلم والمنتصف بأوصاف السكمال والتقميم وفقني الله واياك لهداية الصراط المستقيم ، انه لما تعلقت ارادة الحق تعالى بايجاد خلقه وتقدير رزقه أبرز الحقيقة المحمدية من لانوار الصدية في الحضرة الأحدية ، ثم سلخ منها العوالم كاما علوهاوسفلها على صورة حكمه كما سبق في سابق ارادته وعلمه ، ثم أعلمه تعالى بنبوته وبشر وبرسالته ، هذا وآدم لم يكن الا كما قال بين الروح والجسد ، ثم انبجست منه علي عيون الارواح ، قال الشارح الامام الزرقاني اي : تفجرت منه علي عيون الارواح أي : خالصها كارواح الانبياء ، والمراد بالعيون الكمالات عيون الارواح أي : خالصها كارواح الانبياء ، والمراد بالعيون الكمالات المفرغة من نوره على ارواح الانبياء عبر عنها بالعيون مجازاً لمشابه العيون الانسان للكمال .

والجواب ومن الله استمد الصواب ان نقول: هذا كلام محترع مبتدع ، لم يقل به احد بمن يعتد بقوله من اهل الاسلام ، ولم ينقله احد من العلماء الامناء عن الأغه الاعلام ولبس هو في شيء من الكتب المعروفة المشهورة ، كالصحاح والسنن والمساند وغيرها من الكتب المعتمدة ، بل هو من الترهات التي يحكيها هؤلاء الغلاة المتهوكون ، الحيارى المفتونون ، الذين لبس لهم قدم صدق في العالمين ، وليسوا من حملة سنة سيد المرسلين ولا لهم معرفة بمدارك الاحكام ولا اقوال اهل السنة أئة الاسلام ، واغا ينقلون مثل هذه الحكايات التي لا اصل لها في الكتاب والسنة عن مثل القسطلاني وغيره ، ويغترون بها فضاوا وأضاوا كثيراً وضاوا عن سواء السبيل ، إذ ليس لهم في ذلك مستند ولا حجة من البرهان والدليل ، بل هذا مقتبس من اقوال الفلاسفة ومن نحا محوه من المنكلمين .

ومن المعلوم بالضرورة ان ما حكاه هذا الملحد عن القسطلاني ان كان صحيحا لابدرك معرفة ذلك على التحقيق الا من مشكاة النبوة بنقل حملة السنة والقرآن أهل المعرفة والحفظ والاتقان ولا خبر بذلك بنقل صحيح عن وسول الله عَرْضَهُمُ يجب المصير اليه ، فما كان هذا سبيله فهو مطرح ساقط لايلتفت اليه ولا يعول في الحكم عليه إذ هو من الترهات الواهية التي هي عن الدليل عارية بل هو مصادم لصريح الكتاب والسنة كما سنبينه أن شاء الله تعالى. قال تعالى (يا أيها الناس أنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ) وهذا خطاب للانسان الذي هو روح وبدن ، فدل على ان جملته مخلوقة بعد خلق الابوين ، وأصرح منه (يا أيها الناس انقوا وبكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ﴾ وهذا صريح في ان خلق جملة النوع الانساني بعد خلق اصله ، وفي الموطأحدثنا مزيد بن ابي انيسة ان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية : (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقال سمعت رسول الله عَالِيَّةِ سَنَّلُ عَنْهَا فقال: « خَلَقَ اللهُ آدم ثم مسح ظهره بيسينه فاستخرج منه ذريته ، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون ، وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ? فقـال وسول الله عَرَاكِيْ إن الله اذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخل به الجنة ، واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى بموت على عمل من اعمال النار فيدخل به النار ، قال الحاكم هذا حدیث علی شرط مسلم ؛ وروی الحاکم ایضاً من طریق هشام بن زید عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعـاً لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسبة هو خلقها الى يوم القيامة أمثال الذر ، ثم جعل بين عيني كل انسان منهم وبيصاً من نور ، ثم عرضهم على آدم فقال من هؤلاء يا رب ? فقال هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلًا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا ? فقال : هذا ابنك داود يكون في آخر الامم ، قالكم

حملت له من العمر ? قال : ستين سنة ، قال يارب زده من عمري اربعين سنة فقال الله اذا يكتب فمختم فلا يبدُّل ، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أو لم ببق من عمري اربعون سنة ? فقال أو لم تجعلها لابك داود قال فجحد فجحدت ذريته ، ونسى فنسبت ذريته ، وخطأ فخطئت ذريته ۽ قال هذا على شرط مسلم . وفي صحيح الحاكم من حديث ابي جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنيس عن أبي العالية عن أبي أب كعب في قوله ( وأذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) الآية قال جمعهم له يومئذ جمعا ما هو كائن الى يوم القيامة فجعلهم أرواحاً ثم صورهم واستنطقهُمْ فتكلموا وأخـذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم ? قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامــة انا كنا عن هذا غافلين ، قال : فاني أشهد عليكم السموات السبع والارضين السبع ، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بي شيئًا ، فاني ارسل اليكر رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي ، وأنزل علم كتبي ، فقالوا نشهد انك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ورفع لهم أبوهم آدم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك ، فقال يا رب لو سويت بين عبادك ؟ فقال اني أحب ان اشكر ورأى فيهم الانبياء مثل السرج ، وخصوا بمثاق آخر بالرسالة والنبوة فذلك قوله ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وهو قوله ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي قطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ) وهو قوله ( هذا نذير من النذر الاولى ) وقوله ( وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ) والآيات في هذا المعني كثبرة .

والمقصود بما ذكرنا ان آدم رأى فيهم الانبياء مثل السرج وذلك بعد اخراجهم من صُلبِهِ ،فهذا فيه دلالة ظاهرة على بطلان من زعم انه لما تعلقت ارادة الحق تعالى بانجاد خلقه وتقدير رزقه ، أبرز الحقيقة المحمدية من الانوار الصحيدية في الحضرة الأحدية ، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها ، المسحدية في الحضرة الأحدية ، ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها ، ثم انبجست منه بياتي عيون الارواح فعلى زعم هذا الله ثل ان الله لم يخلق جميع

النوع الانساني الاسمن نور محمد ، وأن الملائكه مخلوقون من نوره وعلى هذا فلا معنى لقوله تعالى . (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ) وقوله (يا أيها الناس انقرا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاوبث منها رجالا كثيراً ونساء ) وأن هذه الاحاديث لا دلالة فيها ، سبحانك هذا متان عظم .

اذا عرفت هذا فهذه الاحاديت لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرآ ثابتا ، غايتها انها تدل بعد صحتها وثبوتها على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسم وقدر خلقها وآجالها وأعمالها ، واستخرج تلك الصور من مادتها ، أعادها اليها ، وقد رخروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له ، وهذا هو المطلوب ولا تدل على انها خلقت خلقاً مستقراً ثم استقرت بوجوده حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد ، ثم يرسل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما يقول محمد بن حزم : نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة على الوجه الذي سبق به التقدير اولاً فيجيء الحلق الحارجي مطبقاً للتقدير السابق كشأنه تعالى في مطابقة لذلك التقدير الذي قدره الله لها لا يزيد عليه ولا ينقص منه ، فالآثار مطابقة لذلك التقدير الذي قدره الله لها لا يزيد عليه ولا ينقص منه ، فالآثار سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة انتهى ملخصاً من كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى .

ثم قال بعد ذلك فهذا بعض كلام السلف والحلف في هذه الآية وعلى كل تقدير فلا يدل على خلق الارواح قبل الاجساد خلقاً مستقراً ، وانما غايته ان تدل على اخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم ، ثم ردهم الى أصلهم ان صح الحبر بذلك ، والذي صح انما هو اثبات القدد السابق وتقسيمهم الى شقى وسعيد انتهى .

فتحصل لنا بما ذكر من كلام السلف إبطال دعوى من ادعى أن ارواح الانبياء مخلوقة من نور محمد علية قبل خاق السموات والارض وقبل العرش

والقلم واللوح وأن جميع المخلوقات تفرعت جزءاً بعد جزء وخلقاً بعد خلق أنسها وجنها وجنتها ونارها ، وحتى الملائكة من نور محمد بالله ، وهذا بما يعلم بضرورة العقل أن هذا من الكذب والح كمايات التي لا أصل لها بل الذي ثبت عن النبي بالله فد و مقادير الحلق قبل أن مخلق السموات والارض بخمسين الف سنة ، ففي صحيح مسلم من حديث أن وهب اخبرني أبو هاني الحولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت وسول الله يتول و كتب الله مقادير الحلائق قبل أن مجلق السموات والارض مخمسين الف سنة وعرشه على الماء » .

وهذا الملحد يزعم ان الحقيقة المحمدية أبرزت منالانوار الصمدية فيالحضرة الاحدية قبل خلق العرش والماء والفلم الذي كتب مقادير كل شيء قبل خلق السبوات والارض مجمسين الف سنة ، وهذا مناف لصريح الكتاب والسنة ومناقض لها أشد المناقضة وهذه الترهات مقتبسة من كلام ابن عربي صاحب الفصوص الذي هو من اكفر خلق الله ، فانه ذكر في الفتوحات من نمط هذا وَ فِي الفصوص فِي اثناء كلام له قال فيه : فان فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع ، فكل نبي من بني آدم الى اخر نبي ، ما منهم احد يأخذ الا من مشكاه خانم الندين ، وان تأخر وجود طبنته ، فانه مجقبقته موجود وهو قوله «كنت نبياً و آدم ببن الماء والطين، وغيره ما كان نبياً الى حين بعث وكذلك خاتم الأو لياء كان و 'يـاً وآدم بين الماء والطين وغيره من الاو لياء ما كان و ليـاً الا"بعد تحصيل شرائط الولاية من الاخلاق الالهية في الاتصاف بها من كون آفة تسمى بالولي الحميد الى آخر كلامه ، وبهذا تعلم آنهم آنما حذوا حذوه وقفواً أثره ، مع ان قوله « كنت نبيا وادم بين الماء و اطين» مما يرويه العـــوام ، وهذا باطل واللفظ المعروف بين الروح رالجسد ، لان بين الماء والطين مرتبة، و كذلك قرله: وغيره ما كان نبياً الى حين بعث ، ونه محالف لقول عليه و أن الله كتب قادير الخلائق قبل أن نخلق السموات والارض مجمسين الف سنة ، والقوله في حديث ابي بن كعب المتقدم ورأى فيهم الانبياء مثل السرج وخصوا بيثاق آخر بالرسالة والنبوة الى آخره .

وهؤلاء الفلاة يظنون انهم بهذه الترهات معظمين الوسول ، وهم بهذه الامور ضارعوا النصارى في الغلو والاطراء ، ويزعمون انهم بهذا الغلو قد بالفوا في تعظيمه على وتوقيره وتبجيله وتعزيره ، وحاشا وكلا بل هو بما يكرهه على ويسخطه وينهى عنه كما قال على الله و لا تطروني كما اطرت النصادى بن مريم الها انا عبد فقالوا عبد الله ورسوله ، اخرجاه في الصحيحين ، وقوله على لما قيل له ياسيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال : « يا أيها الناس قولوا بقول كم أو بعض قول كم ولا يستجرينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسو ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ، وانما كره ذلك على خشية ان يستجرينهم الشيطان في المبالغة في المدح والثناء فيخرج بهم الى حد الاطراء فأرشده على اله الأدب في المبالغة في المدح والثناء فيخرج بهم الى حد الاطراء فأرشده على الله ورسوله .

فتبين من هذا الحديث ان أشرف مقامات النبي عَلَيْ مقام العبودية والرسالة ولذلك شرفه الله بها في مقام التحدي وغيره ، فقال تعالى ( وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) الآية وقال تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) الآية وقال تعالى ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ) وقال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيوا ) وقال تعالى ( عهد وسول الله ) وقال تعالى ( وانه لما قام عبد الله يدعوه ) الآية . فتعظيمه علي الله هو بطاعته وامتثال أمره والانتهاء عما نهى عنه ولزوم متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد من الحلق بهديه وسنته ، فصلوات الله وسلامه عليه كما نصح الامة وكشف الغمة وأدى الامانة وبلتغ فصلوات الله وسلامه عليه كما نصح الامة وكشف الغمة وأدى الامانة وبلتغ مدحه والثناء عليه كما اطرت النصارى عيسى بن مريم وغلت فيه حتى تجاوزت الحد بدءواهم الهيته وانه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون .

وقد تجاوز الحد في مدحه والثناء عليه من هذه الامة أناس ضاهوا النصارى كما قال دحلان في كتابه الذي سماه الدّرر السنية فقال : نعم يجب علينـــا ان

لا نصفه بشيء من صفات الربوبية فليس في تعظيمه بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والاشراك بل ذلك من أعظم الطاعات ورحم الله البوصيري حيث قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهمو واحم بما شئت مدحا فيه واحتم انتهى . وهذا ليس من التعظيم المشروع في شيء بل هو من صرف خالص حق الله لغيره فان دعاء غير الله والنحر له والنذر له والاستغاثة به والالتجاء اليه والطواف له والسجدة له والركوع له وغيرها من أنواع العباد كفر وشرك مع انها تعظيم بغير صفات الربوبية بل الذي يجب علينا ان لا نعبد غير الله بقسم من أقسام العبادة المتقدم ذكرها وان لا نفعل ما نهى الله عنه ورسوله وان لا نحدت في أمر الدين شيئاً ، قال الله تعالى ( وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ) وقال تعالى (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين )قال تعالى (وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ) وقال تعالى ( قل ان صلاتي ونسكي و يحياي و بماتي يردك بخير فلا راد لفضله ) وقال تعالى بالعبادة دون ما سواه كائنا من كان .

# فصل

قال الملحد وروى عبد الرازق بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله بأبي وأمي اخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الاشياء . قال : ياجابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله ان مخلق الحلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الاول حمن النالث العرش ، ومن الثاني اللوح ، ومن النالث العرش ، ومن الثاني الكومى ، ومن الشالث باقي الملائكة ، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء باقي الملائكة ، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أربعة العرش ، ومن الثاني الكومى ، ومن الشالث باقي الملائكة ، ثم قسم الجزء الرابع أربعة العرش ، ومن الثاني الكومى ، ومن الشالث باقي الملائكة ، ثم قسم الجزء الرابع أربعة الوبعة الملائكة ، ثم قسم الجزء الرابع أربعة المناهد الم

أجزاء فخلق من الاول السموات ومن الشاني الارضين ومن الثالث الجنة والناد ، ثم قسم الرابع أدبعة أجزاء فخلق من الاول ور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور انسهم وهو التوحيد : لا إلا الله محمد رسول الله الى آخر .

والجراب أن يقال : هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله مَالِيُّةٍ مخالف اصربح الكتاب والسنة وهذا ألحديث لا يوجد في شيء من الكتب المعتمدة ، وإنَّا يوجد مثل هذا في الكتب المصنفة في شرح الحصائص والشمائل وفي بعض الكتب كما يذكر أمثال ذلك أبو نعيم وابن عماكر وأبو حامد الغزالي وابن أبي الدنيا في جزء التفكر والاعتبار من الاحاديث الموضوعة المكدوبة ، ولا حاجة بأهل الاسلام الى شيء مما يتعلق مخصائص النبي عَلِيْكُ وشمائله وفضائله من هذه الموضوعات ، وفيما ذكره أهل العلم بالله من حملة السنة والقرآن وأهل الحفظ والاتقان من خصائص النبي وفضائله ومعجزاته وشمائله مما صح الحبر به عن رسول الله عليه مقنع عما بذكره هؤلاء من الأكاديب المرضوعة والاحاديث المصنوعة ، فمن ذلك الحديث الذي زواه مسلم في صحيحة عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال و فضلت على الانبياء بست" ، اعطيت جوامع الـكلم ونصر تبالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا وأرسلت الى الحلق كافة وختم بي النبيون ، وروى الامام احمد والنسائي من حديث البراء قال : لما كان يوم الحندق عرضت لذ في بعض الحندق صخرة لا نأخذ منها المعارل فاشتكينا ذلك الى وسول الله مَا اللهِ وَجَاءُ فَأَحَدُ المَعُولُ فَقَالَ : يَسَمُ اللَّهُ ثُمْ ضَرَّبِ ضَرِّبَةً قَطُّ ثَلْنًا قَالَ الله أكبر اعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع ثلثًا آخر فقال : الله اكبر اعطيت مفاتيح فارسَ والله اني لابصر قصر المدائن الابيض الآن ، ثم ضرب الثالثة فقال : بسم الله فقطع ناقي الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتِّيج اليمن والله أني لايصر أبواب صنعًا، من مكاني ، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت رســول الله عليه وهو يقول إ ﴿ انِّي ابرأ الَّى الله أن يكون لى منكم خلَّـلا فان الله قد اتخذني حليلا كما اتخذ \*\*

ابراهيم خليلا ولو كنت منخـذا من أمتى خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عنذلك، وله من المعجزات والفضائل والحصائص ما ليس لغيره من الانبياء بما لا مجصى ولا يستقصى ، ومن أعظم ماخصه الله به من الفضائل المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون ، قال الامام أبو جعفر بن جريو رحمه الله على قوله تعالى ( عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودًا ) قال يقعده معه على العرش وله في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الاولى فيشفع لاهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الانبياء آدم ونوح وابراهيم وموسي وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهى اليه ، وأما الثفاعة الثانية فيشفع في أهـل الجنة ان يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار وهــذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم يشفع فيمن استحق الناران لا يدخلها ويشفع فيمن دُخِلها ان يخرج منها ، وله الحوض المورود في عرصات القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السهاء طوله شهر وعرضه شهر من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ، وهو أول من يفتح له باب الجنة ، وأول من يدخل الجنة من الامم أمنه ، والمقصود من هذا ان قول هذا الملحد فيا أورده عن القسطلاني من تلك الحكاية وما ذكره من هـذا الحديث الموضوع ان أول ما خلق الله من الاشياء نور محمد ﷺ وان حميع المحلوقات خلقت من نوره حتى النار، وانهذا مناقض لما ذكره الله في كتابه وعلى لسان رسوله في سنته .

ولوكان حقاً وثابتا أوكان من الفضائل والحصائص لذكره أهل الصحاح والمساند والسنن وغيرها من الكتب المعتمدة ، ومن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن هــــــذا من الكذب الذي لا يمتري فيه عاقل فضلا عن العلماء الذين هم أعلم الحلق بالله وبكتابه ورسوله وسنة نبيه ، واذا كان نوروسول الله على زعم هؤلاء محلوقاً من نور ، فمن المعلوم بصريح النقل أن الملائكة على زعم هؤلاء محلوقاً من نور ، فمن المعلوم بصريح النقل أن الملائكة

خلوقون من النور أيضاً كما في الحديث الصحيح عن النبي تاليلي انه قال « خلقت الملائكة من نور وخلق البليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم» وفي تفسير الحافظ أبي بكر احمد بن موسى بن مردويه من حديث حاد بن سلمة حدثنا الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرر عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود « أن ربكم عز وجل ليسعنده ليل ولا نهار ونور السموات من نور وجهه » الحديث الى آخره .

ونهى العلماء عن استقبال الشبس والقمر ببول أو غائط لما فيهما من نور الله ، فاذا كان ذلك كذلك فمَّا خاصية رسول الله عَلِيُّ بذلك رُّوامتيازه عن هذه المخلوقات ? اذ من المعلوم بالضرورة ان الله خلق آدم من صلصال كالفخار، وقد فضله الله على الملائكة وهم مخلوقون من نور ، ورسول الله عربي سيد ولد آدم ، وآدم عليه السلام فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة ، وقد ذكر يُرْكِيِّتْ في الحديث السابق أن الملائكة خلقت من نور ولم يقل خلقت من نور محمد فدل على أن هذا كذب عليه ، وقد قال تعالى (ولقدخلقنا الانسان من صلصال من حمَّا مسنونوالجان خلقناه من قبل من نار السموم) وثبت بالاسناد الذي على شرط الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال : قالت الملائكة ياربنا قد جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون ويشربون فاجعل لنــا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا ، فقال : لا افعل ثم أعادوا عليه ، فقال : لا أفعل ثم أعادوا عليه ، فقــــال : وعزتي لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ، فاذا ثبت ان الملائكة مخلوقون من نور وان الله خلق آدم وذريته من صلصال من حمأ مسنون وأقسم بعزته جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ان من خلق بيده أفضل من الملائكة المخلوقين من النور، وانه لا يجعل صالح ذويته كالملائكة ، وقال عبد الله بن سلام «ماخلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد مِرْالله فقيل له: يا أبايوسف ولاجبرائيل ولا ميكائيل? فقال يابن أخي او تَعْرُفُ مَاجِبُرائيلُ وميكائيل؟ لَمَا جبرائيل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد » وفي الحديث الصعيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله على بيدي فقال « حلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكرو « يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر من يوم الجمعة آخر الحلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصر إلى الليل » فتبين من هذا الحديث ان خلق النور يوم الاربعاء ، وآدم خلق بعد العصر من يوم الجمعة آخر الحلق .

وقد ثبت أن نبينا على قال « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » فكيف يصح في الاذهان أن يكون آدم مخلوقاً من نور أفضل ولده ? وقد أخبرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله أن الله خلق آدم من صلصال من حماً مسنون ، أو تكون النار التي هي محل غضبه وسخطه مخلوقة من نور محمد ?

وقد ثبت أن الله خلق النار قبل أن مخلق آدم وذريته .

ومن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام ان نور الله الذي هو صفته غير محلوق ، وليس من الله شيء مخلوق ، والها تكون الاشياء وتخلق بأمره وتكوينه وأفعاله سبحانه ومجمده الها إمره اذا أواد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

فإذا عرفت هذا عرفت أن ما ذكره القسطلاني لا يصع وان هذا الحديث موضوع مكذوب، واذاكان ذلك كذلك تبين لك انه لم يكن قبل خلق آدم خلق من ذريته يسمى عالم الغيب لا أرواح ذريته من الانبياء ولاغيرهم. فإذا عرفت هذا فنذكر هنا من الاحاديث الصحيحة ما يبطل دعوى هؤلاء الوضاعين الغلاة وان الصحيح الثابت عن رسول الله على أول ما خلق الله تعالى من الاسياء العرش أو القلم كما ذكره أهل العلم.

قال شيخ الاسلام: الوجه التاسع انه قد ذكرنا ان للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما ذكره الحافظ ابو العلا الهمداني وغيره أحدهما: أن القلم خلق أولاء كما أطلق ذلك غيرواحد، وذلك هو الذي يفهم في الظاهر في كتب من صنف في الاوائل كالحافظ أبي عروبة وابن أبي معشر

الحراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة ابن الصامت انه قال: يابني انك لن تجدطعم الايمان حتى تعلم انما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله عرائي يقول: ان أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال يارب وماذا أكتب? قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » يابني سمعت رسول الله عرائي يقول « من مات على غير هذا فليس منى » .

والثاني: أن العرش خلق أولاً ، قال الامام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية حدثنا محمد بن كثير العبدي انبأنا سفيان الثوري حدثنا ابو هاشم عن مجاهـــد عن بن عباس قال ان الله كان على غرشه قبل أن يخلق شيئًا فكان أول ما خلق الله القلم فأمره ان يكتب ما هو كائن وإنمــا يجري الناس على أمر قد فرغ منه ، ورواه أيضاً ابو القاسم اللالكائي في كتابه في شرح أصول السنة من حديث يعلى عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال: قيل لابن عباس أن ناساً يقولون في القدر قال : يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه اي لآخذن بناصيته ان الله كان على عرشه قبل ان مخلق شيئًا فخلق القلم فكتب ماهو كائن الى يوم القيامة وانما يجري الناس على أمر قد فرغ منه ، وكذلك روي الحافظ ابو بكر البيهقي في كتاب الاسماء والصفات لما ذكر بدء الخلق فذكر حديث عبد الله بن عمرو عن عمران ابن حصين وغيرهما ، وسنذكر هذين الحديثين ان شاء الله تعالى ، ثم ذكر حديث الاعمش عن المنهال بن عمر و عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه سئل عن قول الله تعالى ( وكان عرشه على المـاء ) على اي شيء كان ? قال : على متن الريح ، وروى حديث القامم بن ابي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان مجدث ان رسول الله علي قال: «ان اول شيء خلقه الله القلم وأمر «فكتب كل شيء يكون ، قال البيهقي ويروي ذلك عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ، قال البيهقي وانما أراد والله أعلم أولشيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش والقلم ، وذلك بين في حديث عمر ان بن حصين ثم خلق السموات والارض ،

وفي حديث أبي ضبيان عن ابن عباس موقوفاً عليه ثم خلق النون فدحي الارض عليها وروى باسناده الحديث المعروف عن وكيع عن الاعمش عن ابي ضبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله من شيء القلم فقال له اكتب فقال يارب ما اكتب ?قال اكتب القدر قال فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم الى قيام الساعة قال ثم خلق النون فدحي الارض عليها فارتفع مجار الماء ففنق منه السموات واضطرب النون فمادت الارض فاثبتت بالجبال وانها لنفتخر على الارض الى يوم القيمة ، قلت حديث عمر أن بن حصين الذي ذكر هو ما روا. البخاري من غير وجه منها ما رواه في كتاب التوحيد في ( بأب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ) قال ابو العالية استوى الى السهاء ارتفع ، وقال مجاهد استوى على العرش وذكر من حديث أبي حمزة عن الاعش عن صفوان ابن محرز عن عمر ان بن حصين قال اني عند النبي عَلِيْنَ اذ حاءه قوم من بني تميم فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من اهل اليمن فقال أقبلوا البشري يا أهل اليمن أذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا قد قبلنا جَنْنَاكَ لِنَفْقَهُ فِي الدَّينِ وَلَنْسَأَلُكُ عَنْ أُولُ هَذَا الْأُمْرُ ، قَالَ : كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكن ميء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والارض وكتب في الذكر كل شيء ، ثم أتاني رجل فقال ياعمران ادرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فاذا السراب ينقطع دونها وايم الله لوددت انها قد ذهبت ولم أقم ، وواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون الروياني في مسنده .

وعن عثمان بن سعيد وغيرهما من حديث الثقات المتفق على ثقتهم عن ابي السحاق الفزواري عن الاعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمر ان بن حصين قال النبت النبي عليه فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت ، فاتاه نفر من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا: بشرتنا فأعطنا فجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن اذ لم يقبلها اخوانكم من بني تميم فقالوا: قبلنا يارسول الله اتيناك لنفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كنب في

الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض قال ثم اتاني رجل فقال ؛ ادرك ناقتك قال فذهبت فخرجت فوجدتها ينقطع دونها السراب ، وايم الله لوددت الي تركتها ، ففي هذا الحديث الصحيح بيان انه كتب الذكر ما كتبه بعد ان كان عرشه على الماء وقبل ان مخلق السموات والارض فتبين من هذه الاحاديث الصحيحة أن هذا الحديث الذي ذكره الملحد موضوع مكذوب على رسول الله يؤليني ، وان أول ما خلق الله العرش على الصحيح كما قال ابن القم رحمه الله تعالى :

وادكرحديث السبق للتقديرو والنو قيت قبل جميع دى الاعيان خمسين الفا من سنين عدها ال مختار سابقة لذى الاكوان هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بميدة وزمان والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدّيان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند ابي العلا الهمدانى قبل الكتابة كان ذا اركان والحق ان العرش قــــــل لأنه وكتابة القلم الشريف تعقبت ایجاده من غیر فصل زمان لما براه الله فال اكتب كذا فغــــدا بامر الله ذا جريان يوم المعاد بقدرة الرحمان فجری بما هو کائن ابدا الی وهؤلاء الجهلة يزعمون أن أول ما خلق الله من الاشياء نور محمد عَلِيْقِيْمُ لما أراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ، وهذا مناقض ومناف لما ثبت في صحيح البخاري عن عمر ان بن حصين قال كان الله ونم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم كتب الذكر كل شيء ثم خلق السموات والارض ففي هذا الحديث أن كتب في الذكر بعد ان كان عرشه على الماء فصح أن العرش والماء محلوقان قبل القلم ولو كان الله خلق نور محمد عَرَائِيُّهُ قبل الاشياء لذكره في الحديث الصحيح ، وقد سألوه عن أول هذا الامر فاخبرهم أن الله كان ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على المـاء وذكر البيهقي فيا تقدم على حديث عبادة ان أول شيء خلقه الله بعد خلق الماء والريح والعرش القلم ، قال : وذلك بين في حديث عمران ولم يذكر خلق نور محمد لا قبل العرش ولا القلم ولا بعده .

ثم ذكر هذا الملحد أن الله قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السموات ومن الثاني الارض ، وهذا مخالف للاحاديث كما في حديث أبي ضبيان عن ابن عباس قال أول ماخلق الله عز وجل القلم فذكره وفيه ثم خلق النون فدحي الارض علمها فارتفع بخار المساء ففتق منه السموات واضطرب النون فمادت الارض فاثبتت يالجبال ، فتبين من هذا الحديث ان خلق الارض قبل السماء كما قال تعالى ( قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجِعلون له انداداً ذلك رب العالمين ) الى قوله ( ثم استوى ً الى السهاء وهي دخان ) الآنة . وهذا الجاهل يقول ثم خلق من الجزء الاولَّ السموات ومن الثاني الارض خــلاف ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ، وخلاف ما نزل به القرآن ، وقال عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح المصرى ، حدثنا ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن أبي عبد الرحمن الحبــلى عن عبد الله بن عمرو قال لما أراد الله تبارك وتعالى ان يخلق شيئاً اذكان عرشه على الماء واذ الارض ولا إسماء خلق الربح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه واثار ركامه ، فاخرج من الماء دخاناً وطيناً وزبداً فامر الدخان فعلا وسما فخلق منه السموات وخلق من الطين الارضين وخلق من التربة الجبال ، وهذا الجاهل يقول أن الله خلق السموات والارض من الجزء الرابع من نور محمد سبحانك هذا بهتان عظيم .

# فصل

وأما قول الملحد : اخرج الامام احمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وابو نعيم عن ميسرة الضي قال : قلت يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد قال : المناوى في قوله متى كنت نبياً الحديث ،

ولم يقل انسانا ولا موجودا اشارة الي ان نبوته كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب دون عالم الشهادة ، فلما انتهى الزمان بالاسم الباطن الى وجود اسمه وارتباط الروح به ، انتقل الحركم الزماني في جريانه الى الاسم الظاهر ، فظهر بذاته جسما وروحا فسكان الحركم له باطنا أولا في كل ما ظهر من الشرائع على ايدي الانبياء والرسل ثم صار له الحركم ظاهرا فنسخ كل شيء ابرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين وان كان المشروع واحدا ، انتهى .

فالجواب ان يقال أما ما ذكره المناوى على هذا الحديث من قوله اشارة الى ان نبوته كانك موجودة في أولخلق الزمان في عالم الغيب دون عالم الشهادة الى آخره ، فهو من جنس الرموز والاشارات والاعتبار الذي سلكه المتصوفة من أهل السلوك ، ومن جنس ما يذكره صاحب الفصوص في الفتوحات ، الفلاسفة ، كلفظ عالم الغيب والملكوت ، وعالم الشهادة وغير ذلك من الالفاظ التي لا تذكر في شيء من الاحاديث ، وإنما أصل هذه الالفاظ من وضع الفلاسفة واصطلاحاتهم ، فيعبر هؤلاء بهذه العبارات المأخوذة عن الفلاسفة ، ويجعلون مراد الله ورسوله عَلِيْقٍ من الآيات والاحاديث على ما أرادوا من معاني هذه الالفاظ المخترعة التي تخالف كتاب الله وسنة ورسوله ، ومن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام ، وبما جاء عن سيد الانام ، أنه ليس قبل خلق السموات والارض خلق من بني آدم أرواحاً ، ولا غيرها يسمى عالم الغيب ، ولا يوجد ذلك في كلام أمَّة الاسلام ، وهذا بناء من هؤلاء على ان الارواح مخلوقة قبل خلق السموات والارض ، وعليه وضع الوضاعون تفرع خلق جميع المخلوقات جزءً بعد جزء من نور محمد عليه ، والذي ذكره أهل العــلم من الاحاديثانما هو تقدير ما هوكائن الى يوم القيامة ، فان الله تعالىقدر مقادير الحلق وانقسام الحلق الى سعيد وشقى ، وميزهم قبل خلق السموات والارض. بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح : أن الله كتب مقادير

الحلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء وسيأتى بيان ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى ، ومن المعلوم ان رسول الله عَلَيْكُمْ ، قد كان نبياً في سابق علم الله قبل ان يخلق السموات والارض ، فإن الله قدر ما هو كائن الى يوم القيامة ، ولم يكن ثم عالم غيب من الارواح لاأرواج الانبياء ولا غيرهم من بني آدم وهذا مجلاف ما قاله المناوي ، من ان نبوته كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب ، يعني أنه كان في أول الزمان في عالم الغيب روح موجودة بالاسم الباطن ، ثم انتهى الزمان بالاسم الباطن الى. وحود جسمه وارتباط الروح به ، الى ان انتقل الحكم الزمانى في جريانه الى الاسم الظاهر ، فظهر بذاته جسما وروحاً ، ومستنده في ذلك الحديث الذي اخرجه البخاري في تاريخه ، واحمد والطبراني والحاكم والبيهقى والونعيم ، عن مسرة الضي قال : قلت يا رسول الله متى كنت نبياً قال : وآدم بين الروح والجسد . ومن المعلوم أن هذا الحديث مناف لما قاله المناوى فان ادم عليه السلام أنما خلقه الله بعد خلق السموات والارض بعد العصر من يوم الجمعة آخر الجلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر الى الليل . ومعلوم أن خلق الزمان قبل خلق ادم بمدة طويلة ، وانما قال عليه كنت نبياً وادم بين الروح والجسد ، ولم يقل كنت نبياً في أول خلق الزمان بمعنى انه كان في أول خلق الزمان روحاً موجودة قبل خلق العرش والماء والربح والقلم ؟ وقبل خلق السموات والارض وقبل خلق أبيه ادم ، واخرج والله في جملة من اخرج لما مسح الله ظهر ادم بيده فاستخرج ذريته كامثال الذر فعلم أن هذا الحديث مناقض لما قاله المناوى ومناف له قال شمسالدين بن القيم رحمه الله. تعالى وعفا عنه :

# قصل

واما الدليل على ان خلق الارواح متأخر عن ابدانهــــا فمــن وجوه احدها ان خلق أبي البشر واصلهم كان هكذا ، فان الله سبحانه ارسل

جبرائيل فقبض قبضة من الارض ثم خمرها حتى صارت طينا ثم نفخ فيه الروح بعد ان صوره فلما دخلت الروح فيه صار لحمًّا ودمًّا حيًّا ناطَّقًا ، ففي تفسير أبي مالك وابي صالح عن ابن عباس وعن مرةً عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي عَلَيْتُهُ ، لما فرغ الله من خلق ما احب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن ، وإغـا سموا الجن لأنهم خزان الجنة ، وكان إبليس مع ملكه خازناً ، فوقع الملائكة ، فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه ، فقال الله للملائكة : اني جاعل في الارض خليفة ، قالوا ربنــا وما يكون حال الحليفة ? قال : يكون له ذرية يفسدون في الارض وبتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً ، قالوا ربنا اتجعل فيها من يفسد فيهـــا ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لِك ? قال : اني اعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس، فبعث جبريل الى الارض يأتيه بطين منها ، فقالت الارض اعوذ بالله أن تقبض مني ، فرجع ولم يأخذ ، فقال : رب انها عاذت بك فأعذتها ، فبعث ميكائيل فعــاذت منه فأعاذها ، فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا اعوذ بالله ان ارجع ولم انفذ أمره ، فأخذ من وجه الارض وخلط ولم يأخذ واحداً فأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ، فصعد به قبل الرب حتي عاد طينا لازبا ، واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض ، ثم قال للملائكة إني خالق بشراً من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فخلقه الله بيده لكيلا يتكبر إبليس عنه ، ليقول له تكبرت عما عملت بيدي، ولم اتكبر انا عنده فعلقه بشراً فكان حِسداً من طين اربعين سنة ، فمرت به الملائكة ففزعوا عنه لما رأوه وكان أشدهم منه فزعاً إبليس ، فكان يمــر به فيضربه فيصوَّت الجسد كما يصوَّت الفخار ، يكون له صِلصلة ، فلذالك يقول من صلصال كالفخار ، ويقول لامر ما خلقت ، ودخل من فيه وخرج من دبره ، فقال الملائكة لا ترهبوا من هـذا فان ربكم صمه ، وهذا جوف لئن سلطت عليه لأهلكنه ، فلما بلغ الحين الذي يويد الله جل ثناؤه ان ينفخ فيه الروح ، قال : اذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له ، ولما نفخ فيه الروح دخل الروح في رأســه فعطس ، فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال : الحمد لله فقال الله : يوحمك ربك ، فلما دخل في عينيه نظر إلى ثمار الجنة ، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام قبل ان تبلغ الروح رجليه فنهض عجلان الى ثمار الجنــة فلذلك حين يقول خلق الانسان من عجل وذكر باقي الحديث ، وذكر يونس بن عبد الاعلى اخبرنا بن وهب قال : حدثنا بن زيد قال : لما خلق النار ذعرت منها الملائكةذعراً شديداً . وقالوا ربنا لما خلقت هذه النار ولأي شيء خلقتها ? قال : لمن عصاني من خلقي ، ولم يكن الله خلق يومئذ الا الملائكة والارضُ وليس فيها خلق ، انما خلق ادم بعد ذلك ، وقرأ قوله ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شبئًا مذكورًا ) قال عمر بن الخطاب يارسول الله ليت ذلك الحينثم قال وقالت الملائكة وبأتى علمنا دهر نعصك فيه لا يرون لهخلقا غيرهم قال لا اني أربد ان اخلق في الارض خلقاً واجعل فيها خليفة . وذكر الحديث قال ابن اسحق : فيقال والله اعلم خلق الله ادم ثم وضعــه ينظر اليه أربعين عاما قبل ان ينفخ فيه الروححتي عاد صلصالا كالفخار ولم تمسه نار فيقال والله اعلم لما انتهى الروح الى رأسه عطس فقال الحمد لله فذكر الحديث فالقران والحديث. والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده فمن تلك النفخة حدثت فيه الروح ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع حملة أرواح ذريته لما عجبت الملائكة من خلقه ولما تعجبت من خلق النار وقالت لأي شيءً خلقتها وهي ترى أرواح بني آدم فيهم المؤمن والكافر والطيب والخبيث ولما كانت أرواح الكفار كلها تبعاً لابليس بل كانت الارواح الكافرة مخلوقة قبل كفره فان الله سبحانه انما حكم علمه بالكفر بعد خلق بدن آدم وروحه ولم يكن قبل ذلك كافراً فكيف تكون الارواح قبله كافرة ومؤمنة وهو لم يكن اذ ذاك وهل حصل الكفر الأرواح الا بتزيينه واغوائه فالارواح الكافرة انما حدثت بعد كفره إلا أن يقال كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه والذى احتجوا به على تقدم خلق الارواح بخلاف ذلك ، وفي حديث أبي هريرة في خلق العالم الاخبار عن خلق اجناس العالم وتأخر خلق آدم الى يوم الجمعة ولو كانت الارواح مخلوقة قبل خلق الاجساد لـكانت من جملة العالم المخلوق في ستة أيام فلما لم يخبر عن خلقها في هذه الايام علم ان خلقها تابع لحلق الذرية ، وقام الكلام في كتاب الروح فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه .

والمقصود أنه لم يكن هناك خاق يسمى عالم الغيب من بني آدم ونبينا عَلِيْقَةٍ اشرف نسمهواكرمها على الله من بني آدم فعلمنا قطعا ان تفريع هؤلاء على هذا الحديث غيرصحيح مخالفا للكتاب والسنة وأقوال ساف الامة. والمقصود انه ذكر في الحديث الذي رواه عن الامام احمد والبخاري في تأريخه وغيرهما نمن رواه قوله متى كنت نبياً قال وآدم بين الروح والجسد وقد تقدم في كلام ابن القيم عن ابن اسحاق وغيره انه كان بين نفخ الروح في آدم وبين تصوير جسده اربعون سنة وهذا مناف لما قال المناوى ان نبوته كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الفيب فان خلق الزمان كان قبل ان يخلق الله ادم بمدة طويلة اللهم إلا ان كان اراد انه في علم الله الذي كتبه حين كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة اذا تحققت ذلك فلا يقال ان عالم الغيب هو علم الله لان علم الله صفة قائمة مذاته وهو غير مخلوق وما سوى الله من العالم فهو مخلوق عالم الغيب وعالم الشهادة وقد كان من المعلوم ان ادم عليه السلام أغا خلق بعد خلق السموات والارض أخر المحلوقات بعد هذا العدد المذكور ونبينا ﷺ اكرم نسبة على الله من بني ادم وهو سيد ولد ادم فاذا عرفت هذا عرفت ان كلام المناوى من نمط ما يقوله أبو حامد الغزالي حيث قال: وأما الافعال فبحر متسعة اكنافه ولا ينال بالاستقصاء اطرافه بل ليس في الوجود الا الله وافعاله فكل ما سواه فعله لكن القرآن اشتمل على الحلق منها الواقع في عالم الشهادة كذكر السموات والكواكب والارض والجبال والبحار والحيوان والنبات وانزال المباء الفرات وسائر

أصناف النبات وهي التي ظهرت للحس واشرف افعاله واعجبها وادلها على جلالة صانعها مالا يظهر للحس بل هو من عالم الملكوت وهي الملائكية الروحانية والروح والقلب اعنى العارف بالله تعالى من جملة أجزاء الآدمي فأنها أيضاً من جملة عالم الغيب والملكوت ، وخارج عن عالم الملك والشهادة ، وذكر كلاما لا حاجة بنا اليه ، لكن المقصود أنه زعم أن الروح من جملة عالم الغيب والملكوت ، قال : شيخ الاسلام على هذا الكلام ، فهذا الكلام يستعظمه في باديء الرأي ، أو مطلقا، من لم يعرف حقيقة ما جاء به الرسول ولم يعلم حقيقة الفلسفة التي طبق هذا الكلام عليها وعبر عنها بعبارات المسلمين . فأما قول القائل ان القران اشتمل على الخلق ، وهي التي ظهرت للحس وأشرف أفعال الله تعالى مالا يظهر للحس ، يعنى ولم يشتمل القران عليه ، فهذا مع ما فيه من الغض بالقرآن ، وذكر أشتاله على القسم الناقص دون الكامل ، وتطرق أهل الالحاد الى الاستخفاف بما جاءت به الرسل ، هو كذب صريح يعلم صبيان المسلمين انه كذب على القران ، فان في القران من الاخسار عن الغيب من الملائكة والجن والجنة والنار وغير ذلك مالا مجفي على أحد ، وهو اكثر من ان يذكرهنا ، وفي القران من الاخبار بصفات الملائكة وأصنافهم وأهمالهم مالا يهتدي هؤلاء الى عشره ، اذ ليس عندهم من ذلك إلا شيء قليل مجمل ، بلالرسول انما بعث ليخبرنا بالغيب والمؤمن من آمن بالغيب وماذكر من المشاهدات ، فانما ذكره اية ودلالة وبينة على ما أخبر به من الغيب ، فهذا وسيلة وذلك هو المقصود . ثم يقال انه انما ذكر الوسيلة ، ياسبحان الله اذا لم يكن الاخبار عن هذا القسم في هذا الكتاب الذي ليس تحت اديم الساء كتاب اشرف منه ، وعلم هذا لايوجد عن الرسول الذي هو أفضل خلق الله تعالى في كل شيء في العلم والنمليم وغير ذلك ، ايكون ذكره هذا في كلام ارسطوا وذويه ، وأصحاب وسائل اخوان الصفا ، وأمثال هؤلاء الذين يثبتون ذلك بأقيسة مشتملة على دعاوى مجردة ، لا نقل صحيح و لا عقل صريح . بل تشبه الاقيسة الطردية الحالية عن التأثير وتعود عند التحقيق الى خيالات

لاحقيقة لها في الخارج ، كما سنبينه ، وكذلك روح الانسان وقلبه في الكتاب والسنة من الاخبار عن ذلك مالا يحصيه الاالله . ثم تسكلم على ما اخطأ فيه من ذكر الملائكة وما يتضبن ذلك ، والمقصود الما ذكره هذا الملحد عن المناوي ان كان النقل صحيحاً فهو من جنس مايذكره أبوحامد مما يعود حقيقة عند التحقيقق الى خيالات لاحقيقة لها في الخارج .

وأما ماذكره من هذين الاسمين الشريفين فلا يدلان على ما ذكره لا لفظا لا باشارة ولا بتلويح ولا بتصريح ، وقد فسرا علم الحلق بربه هذه الآية : قوله تعالى ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) بانه هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء ، فقوله عُرَاقِيُّهُ « الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء » يدلان العبد على معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته وان العوالم كلها في قبضته وان السموات السبع والارضين السبع في يده كخردلة في يد العبد ، قال تعالى ( واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس ) وقال ( والله من ورائهم محيط ) ، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الأسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العلو الدال على انه الظاهر وانه لا شيء فوقه واسم العظمة الدال على الاحاطة وأنه لا شيء دونه ، كما قال تعالى ( وهو العلى الكمير ) وقال تعالى ( ولله المشرق والمفرب فالنما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم) وهو تبارك وتعالى كما انه العالى فوق خلقه بَدَّاتَه ، فليسَ فوقه شيء فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء ، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطن فكان اقرب الى كل شيء من نفسه ، وهو محمط به حَيثُ لا مجيطُ الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه فهذا قرب الاحاطة العامة.

وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه فعرفة هذه الاسماء الاربعة وهي الاول والآخر والظاهر والباطن هي اركان

العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها الى حبث تنتهي به قواه وفهمه ، واعلم ان لك انت أولاً واخرآ وظاهرآ وباطنا بل كل شيء فله أول واخر وظاهر وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس وادنى من ذلك واكثر ، فأوليته عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه ، واخريته ثابتة بعد اخرية كل ما سواه ، فأوليته سبقه بكل شيء ، واخريته بقاؤه بعـــد كل شيء ، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ، ومعنى الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء هو ما علا منه واحاط بياطنه ، ويطونه سيحانه احاطته بكل شيء بحث يكون اقرب الله من نفسه ، وهذا قرب غير قرب المحت من حبيبه وهي احاطتان زمانية ومكانية ، فاحاطة أوليته واخريته بالقيل والبعد فكل سابق انتهى الى اولىته وكل اخر انتهى الى اخريته فاحاطت اولىته وأخريته بالاوائل والاواخر وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر الاوالله فوقه ، وما من باطن الاوالله دونه وما من أول الاوالله قبله وما من آخر الا والله بعده ، فالاول قدمه والآخر دوامه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء باولىته وبقي كل شيء باخريته وعلا كل شيء بظهوره ودنا عن كل شيء ببطونه فلا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضاً ولا مججب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والنعبد منه قريب والسرعنده علانية ، فهذه الاسماء الاربعة تشتمل على اركان التوحيد ، فهو الاول في اخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولا واخراً وظاهراً وباطناً ، انتهي ملخصا من سفر الهجرتان .

فتبين بما ذكرناه ان لا تعلق لهذين الاسمين الشريفين بشيء مماذكره المناوي وانما هو من التفريعات والرموزات والاشارات التي لا حقيقة لها عند التحقيق ولا قوام لها بالثبات على الطريق وان زعموا ان هذا من علم المكاشفة فهو عند التحقيق مكاشفة .

فاذا عرفت هذا وتحققت انه لم يكن قبل خلق المخلوقات عالم من أرواح بني

ادم يسمى عالم الغيب وان أول ماخلق الله العرش والماء والريح ثم خلق القلم وكتب في الذكركل شيء كائن الي يوم القيامة علمت يقينا أن ما ذكر •القسطلاني والمناوي من الترهات والاكاذيب الموضوعات وان هذا الحديث المروي عن جابر كذب مختلق وان الصحيح الثابت عن رسول عَلَيْنَ هو النقدير السابق كما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب أخبرني ابو هاني الحولاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت وسول الله مَرَالِيَّةِ يقول ﴿ كَتَبِ اللهِ مقاديرِ الخلائق قبلُ أَن يُخِلق السموات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء ﴾ ورواه مسلم أيضاً من حديث حيوة ونافع ابن يزيد كلاهما عن ابي هاني الحولاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي انه سمع رسول الله عَلِيُّ يقول ﴿ قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض مخمسين الف سنة » ورواه البيهقي ايضاً من حديث ابي مريم حدثنا الليث ونافع بن يزيد قالا حدثنا ابو هاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله ابن عمر و بن العاص قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ ﴿ فَرَغُ اللهُ مَنَ المَّقَادِيرِ وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والارضوعرشه على الماء بخمسين الف سنة ، ففي هذا الحديث الصحيح ما في ذلك الحديث من أنه قدر المقادير وعرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والارض ، لكن بين فيه مقدار السبق ان ذلك قبل السموات والارض مجمسين الف سنة والله سبحانه وتعالى أعلم .

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البالد لابشر انت ولا مضغة ولا علق

الجم نسرا وأهيله الغرق بل نطفة تركب السفين وقسد اذا مضى عالم بدا طبق تنقل من صالب إلى رحم خندف عليا تحتها النطق حتى احتوى ببتك المهسن من ض وضاءت بنورك الافق وانت لما ولدت اشرقت الار فنحن في ذلك الضياء وفي النـــور وسبل الرشـاد نخترق الظلال ظلال الجنة قال الله تعالى ( ان المتقين في ظلال وعيون ) والمستودع . هو الموضع الذي كان آدم وحواء مخصفان فيه عليهما من ورق الجنة اي يضان بعضه إلى بعض يستتران به ، ثم هبطت الى الدنيا في صلب آدم وانت لايشر<sup>م</sup> ولا مضغة ، وقوله تركب السفين يعني في صلب نوح وصالب لغة غريبة في الصلب الفتحتان كسقم وسقم ، والطبق القرن أى كلما مضى عالم وقرن جاء قرن ، ولأن القرن يطبق الارض والنطق جمع نطاق وهو ما يشد به الوسط ومنه المنطقة أى انت اوسط قومك نسباً وجعله في عليا وجعلهم تحته نطاقاً ، وضاءت لغة في اضاءت انتهى .

وبهذا يعلم انه لم يكن عندهم اعني الصحابة رضي الله عنهم خصوصاً أهل بيته ان الله خلق نور محمد من نوره قبل ان يخلق الاشياء كلها ولا أن العرش واللوح والقلم والملائكة والجنة والنار وسائر المخلوقات خلقها الله من نور محمد جزءاً بعد جزء وخلقا بعد خلق .

ثم ذكر هذا الملحد كلاماً لا حاجة بنا إلى الجواب عنه .

# فصل

قال الملحد: الباب الاول في الآيات القرآنية الدالة على جواز التوسل به، وذكر بعض الآيات التي قرن الله بها اسمه باسم النبي عَرِّيْكِيْرُ وما يتعلق في بيان ذلك، قال الله تعالى (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا) وقال تعالى في شأن أهل أحد، (فاعف لم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا) وقال تعالى في شأن أهل أحد، (الصواعق)

عنهم واستغفر لهم ، وقال تعالى ( واستغنر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) .
والجواب أن يقال : قد سبق هذا الملحد إلى الاستدلال بهذه الآية من
المشبهين اقوام وذكروا من الشبه نحو ما ذكره هذا وأكثر واعظم تلبيساً
وتمويهاً واجابهم على ذلك الائمة الجهابذة الحفاظ الذين هم القدوة وبهم الاسوة
وحسبنا ما ذكروه ووضعوه في هذه المسائل .

فقال الامام الحافظ المحقق ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي ، قدس الله روحه على ما ذكره السبكي ، فأما استدلاله بقوله تعالى ( ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك ) الآية . فالكلام فيها في مقامين ( احدها ) عدم دلالتها على مطلوبه (الثانية) بيان دلالتها على نقيضه ، وأغا يتبين الأمران بفهم الآية وما اريد بها وسيقت له ، وما فهمه منها اعلم الامة بالقرآن ومعانيه وهم سلف الامة ومن سلك سبيلهم ولم يفهم منها أحد من السلف والحلف الا المجيء اليه في حياته ليستغفر لهم ، وقد ذم تعالى من تخلف عن هذا المجيء اذا ظلم نفسه واخبر انه من المنافقين . فقال تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ) وكذلك هــذه الآية انمـا هي في المنافق الذي رضي مجــــــكم كعب بن الاشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله عليه ، فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم ثم لم بجيء الى رسول الله عِرْكِيَّةٍ ليستَغفر له ، فان الجيء أليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنب وهذه كانت عادة الصحابة معه عَرَاقِيْرٍ ، ان احدهم منى صدرمنه مايقتضي التوبة جاء اليه فقال : يارسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي ، وكان هذا فرقاً بينهم وبين المنافقين ، فلما استأثر الله عز وجل بنبيه عرضي ونقله من بين ظهورهم الى دار كر امنه ، لم يكن احد منهم قط يأتي الى قبره ، ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي ، ومن نقل هـذا عن احد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت وافترى على كل الصحابة والتابعين وتابعيهم ، وهم خير القرون على الاطلاق حيث تركوا هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من امارات النفاق ، وكيف اغفل هـذا الامر ائمة الاسلام وهداة الانام ، من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم اسان صدق في الامة ، فلم يدعوا إليه ولم يوشدوا اليه ولم يفعله احد منهم البتة ، ووفق له من لا يوبه له من الناس ولا يعد في أهل العلم ، بل المنقول الثابت عنهم ماقد عرف ما يسوء الغلاة فيا يكرهه وينهي عنه من الغلو والشرك الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية .

ولما كان هذا المنقول شجا في حلوق الغلاة وقذى في عيونهم وريبة في قلوبهم قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل ، ومن استحيا منهم من أهل العلم بالأثار قابله بالتحريف والتبديل ، ويأبي الله إلا أن يعلي منار الحق ويظهر أدلتــه ليهندي المسترشد وتقوم الحجة على المعاند ، فيعلى الله بالحق من يشاء ويضع بردّه وبطره وغمص أهله من يشاء . ويالله العجب اكان ظلم الامة لأنفسها ونبيها حيٌّ بين اظهرها موجود ، وقد دعيت فيه الى الجيء اليه ليستغفر لها وذم من تخلف عن هذا الجيء ، فلما توفي عليه ارتفع ظامها لانفسها بحيث لا محتاج أحد منم الى الجيء اليه ليستغفر له ، وهــذا يبين ان هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية ، تأويل باطل قطعا ولو كان حقاً لسبقونا اليه علما وعملا والرشادا ونصيحة ، ولا يجوز احداث تأويل في آية أو سنة ، لم يكبن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه الامة ، فانهذًا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضاوا عنه واهندى اليه هــذا المعترض المستأخر ، فكيف اذاكان التأويل بخلاف تأويلهم وبناقضه وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في وده ، وأغا ننبه عليه بعض التنبيه . وبما يدل على بطلان تأويله قطعا أنه لا يشك مسلم أن من دعى الى رسول الله علي في حياته ، وقد ظلم نفسه المستغفر له فاعرض عن الجيء وأباه مع قدرته عليه ، كان مذموما غاية الذم مغموصاً بالنفاق ، و لا كان كذلك من دعى الى قبره ليستغفر له ، ومن سوى بين الامرين وبين المدعوين وبين الدعوتين ، فقــد جاهر بالباطل وقال على الله وكلامه ورسوله وامناء دينه غير الحق . وأما دلالة الآية على خلاف تأويلها ، فهو أنه سبحانه صدّرها بقراء (وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ، ولوانهم اذ ظاموا أنفسهم جاؤك ) الآية ، وهذا يدل على أن بحيثهم اليه ليستغفر لهم اذ ظاموا أنفسهم طاعة له ، ولهذا دم من تخلف عن هذه الطاعة ، ولم يقل مسلم ان على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب الى قبره ويسأله ان يستغفر له ، ولو كان هذا طاعة له ، لكان خير القرون عصوا هذه الطاعة وعطلوها ، ووفق لها هؤلاء الغلاة العصاة ، وهذإ بخلاف قوله فلا (وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر بينهم ) فانه نفى الايمان عمن لم يحكمه ، وتحكيمه ماجاء به حيا وميتا ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه ، يوضح ذلك انه قال « لا تجعلوا قبري عيدا » ، ولو كان يشرع لكل مذنب أن يؤمره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين ، وهذا مضادة صريحة بأتي الى قبره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين ، وهذا مضادة صريحة به ، انتهى .

وأما قول الملحد . وقال تعالى : في شأن أهل المحد ( فاعف عنهم واستغفر لهم ) وقال تعالى ( واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات). فنقول :هذا كان في حياته بأبي هو وأمي وقد فعل ما امره الله به ، واما بعد وفاته فحاشا وكلا ، ولا نمشروعا بعد موته لا نمر به أمته وحضهم عليه ورغبهم فيه ، ولكان الصحابة وتابعوهم باحسان ارغب شيء فيه واسبق اليه ، ولم ينقل عن أحد منهم قط ، وهم القدوة بنوع من نوع الاسانيد انه جاء الى قبره ليستغفر له ويشتكي اليه ويسأله ، والذي صح عنه من الصحابة بحيء القبر هو ابن عمر وحده ، الما كان يجيء التسليم عليه عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من سفر ، ولم يكن يزيد على التسليم شيئاً ، ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عمر العمري الذي هو أجل أصحاب نافع مولى ابن عمر أومن أجلهم ، لا نعلم أحدا من أصحاب الذي عني أصحاب نافع مولى ابن عمر أومن أجلهم ، لا نعلم أحدا من أصحاب الذي عني فعل ذلك الا بن عمر . ومعلوم انه لا هدي اكمل من هدى الصحابة ولا تعظيم لمون اهدى منهم أو مر تكب لنوع بدعة ، كما قال عبد الله بن مسعود : يكون اهدى منهم أو مر تكب لنوع بدعة ، كما قال عبد الله بن مسعود القال على هن أصحاب على دكر يقولونه بينهم ـ لانتم اهدى من أصحاب عمد والنام على شعبة ضلالة ، فتبين لو كان استغفاره لمن جاء مستغفر ا بعد موته والوانكم على شعبة ضلالة ، فتبين لو كان استغفاره لمن جاء مستغفر ا بعد موته والنام على شعبة ضلالة ، فتبين لو كان استغفاره لمن جاء مستغفر ا بعد موته وأو المنان عليه موته الوانكم على شعبة ضلالة ، فتبين لو كان استغفاره لمن جاء مستغفر ا بعد موته وأو المنان عليه موته وأو المنان عليه موته وأو المنان المنان المنان المنان عليه موته والمنان المنان النان المنان ال

مكنا أو مشروعا ، لكان كمال شفقته ورحمته بل رأفة مرسله ورحمته بالامة تقتضى ترغيبهم في ذلك وحظهم عليه ومبادرة خير القرون اليه ، انتهى . وأما قوله فان قال : وهابي هذا في حياته عَلِيَةٍ .

فالجواب ان نقول: نعم ، هذا قول الوهابية وبه قال أهل العلم قديماً وحديثاً ، ولم يخالفهم الاكل مبتدع ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ، واجماع سلف الامة وأغتها كما تقدم بيانه ، وأماقوله : فأقول قدانعقد الاجماع على حياته في قبره عالية .

فالجواب أن نقول دعوى هذا الملحدان الاجماع انعقد على صاته في قبره عَرْبِيُّكُم، مصادمة لقوله تعمالي ( انك ميت وانهم ميتون ) وقوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد افإن مت فهم الحالدون ) وقوله ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) الآية . وقوله تعالى (كلمن عليها فان وبيقى وجه ربك ذو الحلال والاكرام) وقوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت ) . ومن المعلوم أنه لم يكن عَلِيُّكُ حيا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة التي تقوم فيها الروح بالبدن ، وتدبره وتصرفه ويحتاج معها الى الطعام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك ، بلحيانه عراقي حياة برزخية وروحه في الرفيق الاعلى ، وكذلك أرواح الانبياء ، والارواح متفاوتة في مستقرها في البورخ أعظم تفاوت ، فمنها أرواح في اعلا عليين في الملأ الاعلى ، وهي أرواح الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وهم متفاوتون في منازلهم كما رَآهُمُ النَّبِي مِمْ اللَّهِ لَا سُرًّا ءُ وَنَبَيْنًا مِمْ النَّهِ فِي الْمَنْزَلَةُ الْعَلَيَّا النِّي هي الوسيلة . قال ابنالقيم : رحمه الله تعالى في كتاب الروح بعد كلام طويل : وقد بينا انعرض مقعد الميت عليه من الجنة أوالنار ، لايدل على أن الروح في القبر ولاعلى فنائه دامًا من جميع الوجوه بل لها اشراف واتصال بالقبر وفنائه ، وذلك القدومنها يعرض عليه مقعده فان للروح شأنا آخر تكون في الرفيق الاعلى في أعلى علمين ، ولها اتتصال بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على الميت ودالله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملإ الاعلى و الهايغلط اكثر النأس في هذا الموضع ، حيث يعتقد أن الروح منجنس مايعهد من الاجسام ، اذا شغلت مكانا لم يَكُن ان تكون في غيره ،

وهذا غلط كض ، بل الروح تكون فوق السبوات في أعلا عليين فترد الى القبر وترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها ، وروح رسول الله على من الرفيق الاعلى دامًا ، ويردها الله سبحانه وتعالى الى القبر فيرد السلام على من يسلم عليه ويسمع كلامه ، وقد رآى رسول الله على موسى قامًا يصلي في قبر ورآه في السماء السادسة والسابعة ، فاما ان تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر ، وأما ان يكون متصل منها بالقبر وفنائه عنزلة شعاع الشمس ، وجرمها في السماء انتهى .

وقال ابن القيم : رحمه الله تعالى في « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجمة » .

# فصل

### في الكلام في حياة الانبياء في قبورهم

ولاجل هذا رام ناصر قولكم قال الرسول بقبره حي كما من فوقه أطباق ذاك الترب والله لو كان حياني الضريح حياته ماكان تحت الارض بل من فوقها أثراه تحت الارض حيا ثم لا أم كان حيا عاجزاً عن نطقه وعن الحراك فها الحياة اللاءقد وعن الحراك فها الحياة اللاءقد هـذا ولم لا جاءه أصحابه إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم هل جاء كم اثر بأن صحابه هل جاء كم اثر بأن صحابه

ترقيعه يا كثرة الحلقان قدكان فوق الارض والرجمان بنات قد عرضت على الجدران قبل الممات بغير ما فرقان والله هذي سنة الرحمن يفتيهمو بشرائع الايمان يخلف العظيم وسائر البهتان وعن الجواب لسائل لهفان اثبتموها أوضحوا ببيان يشكون بأس الفاجر الفتان حي يشاهدهم شهود عيان سألوه فتيا وهو في الاكفان

فأتوا اذآ بالحق والبرهان ان كان حيا ناطقيا بلسان حجرات للقاصي من البلدان ارشادهم بطرائق التبيان ويكون للتبيان داكتان قد كان بالتكرار ذا احسان اعنى على العلماء كل زمان قد كان منه العهد ذا تبيان وبيعض أبواب الربا الفتان اذلم يسله وهو في الاكفان لسؤال امهمو أعز حصان مهم ولا يأتي لهم ببيات ان كان حيا داخل البنيان لمبعوث بالقرآن والرحمان كلا ولا للنفس والانسان فليستتر بالصمت والكتان ميت كما قد جاء في القرآن في القبر قبل قيامة الأبدان و لغيرهم من خلقــــه موتان في الارض حيا قط بالبرهان ماتالورى أمهل لكم قولان ئوا بالدليل فنحن ذو أذهان صوات حول القبر بالنكران ميتا كحرمته لدى الحيوان حي فغضوا الصوتبالاحسان

فأجابهم بجواب حي ناطق هلا احابهمو جوابا شـــافيا هذا وما شدت ركائبه عن ال مع شدة الحرص العظيم له على اتراه يشهد رأيهم وخلافهم ان قلتموا ستقالسان صدقتمو هذا وكم من أمرًا شكل بعده أو ما ترى الفاروق ود بانه بالجد في ميراثه وكلالة قد قصر الفاروق عند فريقكم اتراهمو يأتون حول ضريحه ونبيهم حي يشاهدهم ويسم افكان يعجزان يجيب بقوله باقومنا استحبوا من العقلاء وال والله لا قدر الرسول عرفتمو من كان هذا القدر ملخ علمه ولقد المان الله ان رسوله افحاء أن الله باعشه لنا اثلاث موتات تكون لرسله اذعند نفخ الصور لايبقى امرؤ أفهل يموت الرسلأم يبقوا أذا فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجي أولم يقل من قبلكم للرافعي الا لاترفعو الاصوات حرمة عبده قد كان يحنهم يقولوا إنه

ورسوله وحقائق الابمان تسقون من قحط وجدب زمان عرض الجداروحجرة النسوان يرنبيهم حاشا أولى الايمان

لكنهم بالله اعلم منكمو ولقدانوا يوماً إلى العباس يس هــــذا وبينهم وبين نبيهم فنبيهم حي ويستسقون غ

# قصل

فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور

حي كما قد جاء في القرآن شك وهذا ظاهر النبيان شهدائنا بالعقل والايمان فنساؤه في عصمة وصيات منهن واحدة مدى الازمان حي لمن كانت له أذنان في قبره لصلاة ذي القربات عين المحال وواضح البطلان يأتي بتسليم مع الاحسان يأتي به هذا من البهتات احياء في الاجداث ذا تبيان رض دائماً في جمعة يومان قد خص بالفضل العظيم الشأن

فان احتججتم بالشهيد بأنه والرسل أكمل حالة منه بلا فلذاك كأنوا بالحياة أحق من وبأن عقــد نسائه لم ينفسخ ولأجل هذا لم يحل آلغيره أفليس في هــــذا دليل أنه أو لم يو المختار موسى قائماً أفميت يأتي الصلاة وإنَّ ذا أو لم يقل اني ارد على الذي أيرد ميت السلام على الذي هذا وقد جاء الحديث بأنهم وبأن أعمال العيـاد علمه تعـ يوم الخيس ويوم الاثنينالذي

في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة

فيقال أصل دليلكم في ذاك حج ننا عليكم وهي ذات بيان لا بالقياس القائم الاركان

ان الشهيد حياته منصوصة

ندعوه ميتاً ذاك في القرآن والمال مقسوم على السهمان وسباعها مع أمة الديدان مستبشر بكرامة الرحمان موت الجسوم وهذه الابدان فهو الحرام عليه بالبرهان أيضاً وقد وجدوه رأىعيان حرفاً مجرف ظاهر التبيان مخصصة عن سائر النسوان بترن الرسول لصحة الايمان سبحانه للعبد ذو شكران منه بهن وشكر ذي الاحسان لوم بلا شك ولا حسبان خرى يقيناً واضح البرهان إذ ذاك صون عن فراش ثان فيها الحدود وملزم الاوطان في قبره أثر عظيم الشان فالحق ما قد قال ذو البرهان عنه على عمد بلا نسيات والدارقطني الامام اعسله برواية معلومة التبيان أنس يقول رأى الكايم مصلياً في قبره فاعجب لذا الفرقات لا تطرحه فما هما سان لكن إنقلد مسلم وسواه بمين صح هيذا عنده ببيان فرواته الاثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الازمان لكن هذا ليس مختصاً به والله ذو فضل وذو احسان

هـذا مع النهي المؤكد اننا ونساؤه حل لنا من بعده هذا وَأَنَّ الارض تأكل لحمه لكنه مع ذاك حي فارح فالرسل أولى بالحياة لديه مع وهي الطريةفي التراب وأكابها ولبعضأتباع الإسول يكونذا فانظر الى قلب الدليل عليهمو لكن رسول الله خص نساؤه خيرن بين رسوله وسواه فا خ شكر الاله لهن ذاك وربنا قصر الرسول على أو لئكرحمه وكذاك أيضاً قصرهن عليه مع زوجاته في هذه الدنيا وفي الا فلذا حرمن على سواه بعــده لكن انين بعــدة شرعـــــة هذا ورويته الكليم مصليا في القلب منه حسيكة هل قاله ولذاك أعرضفي الصحيح محمد بين السياق إلى السياق تفاوتاً

خبراً صحيحاً عنده ذا شان قد مات وهو محقق الايمان عاها لاجل صلاة ذي القربان فيقول للملكين هل تدعان قالا سنفعل ذاك بعد الآت حكيت لنا بثبوته القولان حمان دعوة صادق الايقان ان كان اعطا ذاك من انسان راج فوق جميع ذي الاكوان والقطع موجبه بلا نكران في قبره إذ ليس يجتمعان ليراه مم مشاهد مسان بتناقض إذ امكن الوقتان يأتي بتسليم مع الاحسان قــد قاله المبعوث بالقرآن لم عليه وهو ذو ايمان حتی برد علیه رد بیان لما يصح وظاهر النكران إن كنت ذا علم بهذا الشان كن عندنا كحياة ذي الابدان وعن الشمائل ثم عن أيمـــان بَالله من افك ومن بهنان قد قال في الشهداء في القرآن اعلى واكمل عندذي الاحسان د عليه فهو الحق ذو امكان

فروى ابن حبان الصدوق وغيره فيه صلاة العصر في قبر الذي فتمثل الشمس الذي قد كان يز عند الغروب يخاف فوت صلاته حتى أصلي العصر قبــل فواتها هذا مع الموت المحقق لا الذي هذا وثابت البناني قد دعا الر ان لا يزال مصليا في قبره لكن رؤيته لموسى ليلة المع يرويه أصحاب الصحاح جميعهم ولذاك ظن معارضاً لصلاته وأجيب عنه بأنه اسرى به فرآه ثم و في الضربح و ليس ذا ما ذاك مختصاً به أيضاً كما من زار قبر أخ له فأتى بنسه رد الاله عليـه حقا روحه وحديث ذكرحياتهم بقبورهم فانظر إلى الاسناد تعرف حاله هذا ونحن نقول هم احياء لـ والترب تحتهمو وفوق رؤسهم مثل الذي قد قلتموه معاذنا بل عند ربهمو تعالى مثلما لكن حياتهمو أجل وحالهم هذا واما عرض اعمال العبا

يه فحق لس دا نڪران لكن هذا للس مختصــا به أيضًا بآثار رون حسان وعلى أقاربه مع الاخــوان واستبشروا يالذة الفرحان أوكان سـعيا سيئا حزنوا وقا لوارب راجعـــه الى الاحسان هذا الحديث عقبه بلبان اخزى ما عند القريب الدّان ـــبو بالغفران والرضوان لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلات هذي نهايات لاقدام الوري في ذا المقام الضنك صعب الشان ل بني الزمان لفلظة الأذهان وصفاتها للألف بالابدان أتربد تنقص حكمة الدمان ? أعلى الرفسق مقسة بجنان اتباعه في سائر الازمان ? ردت لهم أرواحهم للآن كن لست تسمعه بذي الأذنان كنها لدى الجنات والرضوان تظلمه واعذره على النكران للروح شأن غير ذي الاجسام لا تهمله شان الروح !عجب شان وهو الذي حار الورى فيــه فلم للمرفه غير الفـــرد في الازمان بادرت بالانكار والعـــدوان ذاك الرفيق جريت في الميـدان وحدوثها المعاوم بالبوهان قد قال أهل الافك والمتان

واتي به أثر فان صح الحـــديث فعلى ابي الانسان يعرض سعيه ان کان سعیا صالحا فرحوا به ولذا استعاذمنالصحابة من روى يارب اني عائذ من خـــزية ذاك الشهيد المرتضى اينرواحة الح والحق فيــــه ليس تحمله عقو ولجهلهم بالروح مع أحكامها فارض الذي رضي الاله لهم به هل في عقولهمو بان الروح في وترد أوقات السلام عليـه من وكذاك ان زرت القبور مسلما فهمو يردون السلام عليك لـ هذا واجواف الطبور الخضر مسا من ليس محمل عقيله هذا فلا هذا وامر فوق ذا لو قلتـــه فلداك امسكت العنان ولوارى هذا وقولی انہا لیست کما لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان والله لا الرحمن اثبتم ولا أرواحكم يامد عى العرفان عطلتمو الابدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمان وهذا الذي ذكره الحافظ شمس الدين هو مقتضى الكتاب والسنة وعليه سلف الامة وأثمتها وبما ذكره كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد

# فصل

قال الملحد : كيف لا وقد اخرج البخاري ومسلم وابوداود عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول عُرِيقَةٍ « من رآني في المنام فسيراني في المقطة » فروَّ منه يقطة اكبر دليل على حياته عُرِيقٍ .

والجواب ان يقال: هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وابو داود في سننه لا يدل على أن الرسول عَلَيْكُم نُوى يقظة في الدنيا كما كان يوى حيا قبل أن يموت وكذلك ليس بصريح في ان النبي عَلَيْكُم حي في قبره الحياة المعهودة في الدنيا ولا فيه دلالة على جواز التوسل به فضلا عن ان يدعا ويستغاث به ويرجى في كشف الشدائد والمهمات لتفريج الكربات واغاثة اللهفات وان يصرف له شيء من خالص ما لرب الارض والسموات من جميع أنواع العبادات التي صرفها المشركون لغير الله من المعبودات.

قال في السراج الوهاج على قوله فسيراني في اليقظة : أي سيراني يوم القيامة رؤيا خاصة في القرب منه ، أو من رآني في المنام ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة الى والتشرف بلقائي ويكون الله جعل رؤيته في المنام علما على رؤياه في اليقظة ، قال في المصابيح : وعلى الأول ففيه بشارة لرآئيه بأنه يموت على الاسلام وكفي بها بشارة وذلك انه لا يواه في القيامة تلك الرؤية الحاصة باعتبار القرب منه الا من تحقق منه الوفاة على الاسملام حقق الله لنا ولاحبابنا وللمسلمين المتبعين ذلك بمنه وكرمه ،أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي . قال العلماء : ان كان الواقع في نفس الامر لكانما رآني فهو كقوله

فقد رآني . أو فقد رآى الحق ، وان كان سيراني في اليقظة ففيه أقوال ، وسيأتي تفسيرها احدها المراد به اهل عصره . الثاني انه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة . الثالث : يراه في الآخرة رؤيا خاصة في القرب منه وحول شفاعته ونحو ذلك والله أعلم ، انتهى .

فغاية ما في هذا الحديث ان من رآه في المنام فسيراه في اليقظة في الآخرة وؤيا خاصة باعتبار القرب منه أو يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة وليس فيه انه حي في قبره كحياته في الدنيا لاتصريحاً ولا تلويحاً وانما هذه الدعوى المجردة عن الدليل من تصرف هؤلاء الغللة واعتقادهم الباطل المخالف لكتاب الله وسنة رسولة وكلام سلف الأمة وأثمتها .

وأما حياة الأنبياء في قبورهم ورؤيته عَلَيْتُهُ لموسى قائمًا يصلى في قبره فقد تقدم الجواب عنه في كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله وبه الكفاية .

وأما قوله: وقد وقع الاخبار برؤيته على يقظة لجماعة من الأولياء اشتهرت كراماتهم وعلة مقاماتهم واستقامت أحوالهم وجاءت على طبق الشريعة أقوالهم من الحواص القائمين بالمراقبة وصحة التوجه على قدم الصدق ونهج الحق كالشيخ عبد القادر الكيلاني وابى العباس المرسي وسيدي على وفاء وغيرهم من الاكابر فلا يقدم على تكذيبهم فيا اخبروا به بطريق الجزم عن انفسهم الامتجازف.

فالجواب ان يقال: ان رؤيته عَلَيْكُمْ يقطة في هذه الدنيا من أمحل المحال وأبطل الباطل ، فان الله تعالى قد قبضه اليه واستأثر به ورفعه الى الرفيق الأعلى والها يتصور وجود هذا مناما فمن رآه في المنام وكان من أهل الصلاح وعلى صفته التي هو عليها فقد رآه حقا ، فان الشيطان لا يتمثل به .

وأما يقظة فهو من التخيلات الشيطانية التي اغوى بها الشيطان كثيرا من الناس بمن يدعى الولاية ، فان منهم من يري اشخاصا في اليقظة يدعى احدهم انه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ، وقد جرى هذا لغير واحد ، وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات والجن

وهؤلاء كما قال شيخ الاسلام تجدكثيراً من هؤلاء عديهم في اعتقاد كونه ولياً لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الحارقة العادة مثل أن يشير الى شخص فيموت أو يطير في الهواء أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو يختفي أحياناً عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضي حاجته ، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو مجال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الامور وليس في شيء من هذه الامور ما يدل على ان صاحبها ولى لله بل قد اتفق أولياء الله على ان الرجل لو طار في الهواء أو مشي على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول المرجل لو طار في الهواء أو مشي على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول المخارقة للعادة وان كان قد يكون صاحبها ولياً لله فقد يكون عدواً لله ، فان هذه الحوارق تكون اكثير من السكفار والمشركين وأهل الكتاب فان هذه الحوارة تكون الكثير من السكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز ان يظن ان كل من كان له شيء من هذه الأمور انه ولى لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأعوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الايمان والقرآن ومجقائق الايمان الباطنة وشرائع الاسلام الظاهرة انتهى .

وأما من ذكر من هؤلاء الذين يزعم انهم أولياء فأما الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وأمثاله بمن هو على طريقته وسيرته فهو من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين ، وله من الاحوال الايمانية والماتر السنية الدالة على منابعة الكتاب والسنة ما هو معروف من حاله ومقاله ، ولكنه تجارى عليه الملحدون ووضعوا عليه أوضاعا ونسبوا اليه أقوالا هو برىء منها ، ومن جملتها هذه

الحكاية التي لا أصل لها ولا نقلها عنه من هو مأمون على الدين معروف بالصدق واليقين .

وأما من عداه من هؤلاء الذين ذكر انهم من اكابرأو لياء الله بمن لانعرف حالهم فالاقدام على تكذيبهم فيا أخبروا به بطريق الجزم عن أنفسهم هو من الامور التي يحبها الله ويرضاها ومن رد الباطل على من قال به ، اذ من المعلوم بالضرورة ان رؤيته ﷺ يقظة في هذه الدنيا لاتصح لا من الشيخ عبد القادر ولا بمن هو أجل منه فضلًا عمن هو دونه لان دعوى ذلك من المكابرة في الحسيات والمباهتة في الضروريات والله أعلم .

وأما قوله :

وأذا لم تو الهلال فسلم فالجواب :

اقول من المحال نواه حما وهذا لا يكون فقد اتانا بأن المصطفى قد مات حقاً على كل الحلائق لىس بىقى فاما في المنام فذلك حق وأما يقظة فـــيراه حيا

لأناس رأوه بالابصار

مذى الدار لا دار القرار لاقوام رأوه بالانصار بذلك النص متضع المناد وانا مىتون وذلك جاري سوى الحلاق من للخلق باري بواه الصالحون أولو الفخار كما قد كان حيا ذو اختيار وتدبیر وتصریف ویدری کا یدریه فی ماضِ وجار فدعوى هذه دعوى لعمري تبيّن افكما بالاضطرار

فاذا نحققت هذا فهؤلاء لم تكن أحوالهم وخورافهم أحوالا وخوارق ايمانية وانما كانت أبصارهم وحقائق أحوالهم خيالات شيطانية وعلى غير متابعة أحوالهم لانها عن الحقائق الايمانية خالية، وأقوالهم عن الدليل عارية .

وأما قوله : فالآية (ولوانهم اذظاموا انفسهم جاؤك فاستغفر وا اللهواستغفر

لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا ) منسحب الى الآن والى ما شاء الله .

فأقول : هذا غير مسلم وقد تقدم الجواب عن هذا فراجعه .

واما قوله: ولذا ترى العلماء جميعاً ذكروا في باب زيارة قبر النبي عَلَيْكُمُ ان الانسان عند المقابلة يتلوا هـذه الآية الكريمة كما يأتي نقل ذلك عنهم في الله الثالث .

فالجواب ان يقال: نسبة هذا الى العلماء جميعهم من ابطل الباطل وامحل المحال ، وانما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن اعرابي أتى قبر النبي عرابية وتلا هذه الآية واستحبها طائفة من متأخري الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد ، وسيأتي الكلام على هذا ان شاء الله تعالى .

واما الأنمة وعلماء السلف فلم يذكره أحد منهم ، ولا استحب أحد منهم سؤال النبي على الاستغفار بعد موته ولا غير ذلك البته ، فنسبته الى العلماء كلم من الكذب عليهم كما سنبينه ، والحكايات والمنامات لايثبت بها حكم شرعي ولا يسوغ مثل هذا الا في دين النصارى ، فان دينهم مبني على الحكايات والمنامات والاوضاع المخترعات ، واما دين الاسلام فهو محفوظ بالاسناد ، فلا يثبت حكم شرعي الا بحكتاب الله عز وجل . وبما صح الحسبر به عن وسول الله على وكان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ، واشتهر ذلك بنقل الثقات العدول المنفق على عدالتهم .

وأما قوله : على ان من يدعي انها خاصة بقبل الوفاة فعليه الدليل وانى له ذلك .

فالجواب ان يقال: أما كون الجيء الى النبي عَلَيْكُم خاصاً بحال حياته قبل وفاته فنعم، والدليل على ذلك من وجوه.

الوجه الاول: ان الآية نزلت في قوم معينين من أهل النفاق بدليل قوله تعالى: (واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول وأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) فان قيل: فالآية وان وردت في اقوام معينين في حال الحياة فانها تعم بعموم العلة .قيل: نعم هذا حق فانها تعم ماوردت فيه وما كان

مثله فهي عامة في حق كل من ظلم نفسه ، وجاء كذلك في حال حياته ، والما دلالتها على المجيء اليه في قبره فقد عرف بطلانه . يوضحه الوجه الثاني : انه لو شرع لكل مذنب ان يأتي الى قره ليستغفر له لكان القبر أعظم اعياد المذنبين وهذه مصادمة صريحة لقوله مرايحة لا تجعلوا قبري عيداً » .

الوجه الثالث: ان اعلم الامة بالقرآن ومعانيه وهم سلف الامة ، لم يفهم أحد منهم بأتي الى قبره أحد منهم الا الجيء اليه في حياته ليستغنر لهم ولم يكن أحد منهم بأتي الى قبره ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغنر لي ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت . فلوكان هذا منسخباً الى ذا الآن والى ما شاء الله ، لما ترك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم باحسان هذه القربة التي ذم الله سبحانه من تخلف عنها وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق ووفق لها من بعدهم بمن لا يؤبه له من الناس ولا يعد في أهل العلم ، ويا لله العجب أكان ظلم الامة لانفسها ونبيها حي بين اظهرها موجوداً ، وقد دعيت فيه الى الجيء ليستغنر لها وذم من تخلف عن هدذا الجيء فلما توفي يَرافِي التفعيم المناه الله يعد في أله الوكان حقله المنهم الى الجيء اليه ليستغنر له ولوكان حقل السبقونا اليه علماً وعملا وارشادا و نصيحة ، ولا يجوز احداث تأويل في آية أو لسبقونا اليه علماً وعملا وارشادا و نصيحة ، ولا يجوز احداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للامة .

الوجه الرابع: إنه لو كان الجيء الى قبره بعد وفاته مشروعاً لأمر به أمته وحضهم عليه ورغبهم فيه لانه من كال شفقته ورحمته ورأفته بالمؤمنين ، فلا خير الا حد تله أمته وأمر هم به ، ولا شر الا حد رها عنه ، لانه أكمل الحلق نصحاً للأمة ، فقد بلغ الرسالة وأدى الامانة ، ونصح للامة ، ومن كال نصحه وشفقته بأمته انه نهى عن اتخاذ قبره عبداً . فقال عليه « لا تتخذوا قبري عبداً ولا بيوتكم قبور » الحديث فمن أتى الى قبره بعد وفاته ليستغنر له فقد ارتكب ما نهى عنه وفعل ما يسخطه . قال تعدال زاق في مصنه عن ابن عجلان غن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن على وأى قوماً عند القبر فنها هم ورجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن على وأى قوماً عند القبر فنها هم ورجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن على وأى قوماً عند القبر فنها هم

الوجه الحامس: انه قد ثبت عن الذي على انه قال د من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هوقد كان من المعلوم ان الصحابة وخي الله عنهم لم يكونوا تقعلون هذا ولا هدي اكمل من هدي الصحابة ولا تعظيم لرسول الله فوق تعظيمهم ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم فانهم كانواكما قال عبد الله بن سعود رخي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد على النوا ابر هذه الامة قاوبا وأعمقها علماً واقلها تكلفا ، قوماً اختارهم الله اصحبة نبيه ولاظهار دينه فاعرفوا لهم فضلهم واهتدوا بهديهم ، فانهم كانوا على الصراط المستقيم .

وقد قال مالك في المبسوط ، لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبرالنبي يُتَلِيقًة فيصلى ويدعو له ولابي بكر وعمر فقيل له ، فأن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر و لا يويدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو مرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويد تون ساعة ، فقال لم يباضي هذا عن أحد من أهل الفقه

في بلدنا وتركه واسع ، ولا يصلح آخر هـذه الامة إلا ما أصلح ارلها ، ولم يَبْلُهُنَى عَنَّ اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن جاء من سفر او أراده والله أعلم .

# فصل

وال الملحد : وهنا آيات أخر تشير الى الالتجاء به يُطْلِقُهُ منها قولُه تعالَمُ ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقوله ( وأد والمؤمنين وؤف رحم ) .

فالجواب أن يقال: ليس في هذه الآيات ما يشير الى الالتجاء به عليه الله لفظاً ولا معنى ، والالتجاء من خصائص الالهية ، فصرفه الهيره شرك يخرج من ألملة فمن التجا الى غير الله كان مشركا ، فقوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم).

قال في جامع البيان (الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) في امور الدارين قال عمر رضى الله عنده يارسول لأنت أحب الى من كل شيء إلا من نفسي، فقال عليه السلام ولا يأعر حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال والله لأنت يارسول الله أحب إلى من كل شيء حتى من نفسي فقال الآن ياعمر، وعن بعض المفسرين معناء الذي اولى من بعضهم ببعض في وجوب طاعته عليهم انتهي .

وقال في الاكليل (الذي اولى بالمؤمنين من أنفسهم) أخرج البخاري عن أبي هزيره مرفوعا م مامن مؤمن إلا وانا اولى الناس به في الدنيا والآخرة ، اقرأوا ان شئتم (الذي اولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبة من كانوا فان ترك ديناً اوضياعا فليأنني فأنا مولاه ، انتهى ، وفي صحب البيغارى أيضا ه والذي ننسى بيده لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب اليه من بنسه وماله وولده والناس اجمعين ».

اذا علمت هسذا فغاية ما في هذه الآيات اخباره نعالى بأن رسوله يَرَاقِيُّهُ اولى

بَلِمُومَنِينَ مِنَ انفسهم في امور دنياهم وأخراهم ، وان الله تعالى ارسله وحمةٍ للعالمين ليخرجهم من الظلمات ، اي ظلمات الكفر والمعاصي الى النور نور الايمنانُ والطاعة (وكان بالمؤمنين رحياً) كقوله (لقد جاءكم رسوله من أنفسكم عزيز عليه ماعنم حريص عليكم بالمؤمنين وؤف رحيم) فرأفته ورحمته بالمؤمنين وغلظته وشدته على الكافرين ، فمن آمن بالله ورسوله وأخلص العبادة بجميم أنواعها لله ولم يشرك فيها أحدا ، لا ملكا مقربا ولا نبياً مرسلا ، فضلا عن عَنْ غيرهما ، فالرسول أولي به من نفسه ورأفته ورحمته عَلَيْتُهِ خَاصَة بالمؤمنين به المؤقَّرين لامره المنتهين عما نهي عنه ، ومن أشرك بالله في عبادته أحدا من محلوقاته كائناً من كان والنجأ إليه في كشف المهمات واغاثة اللهفات وصرف له خالص حق الله فرسول الله منه بريء فلاتبال رأفته ورحمته وشفقته من أشرك يالله ولا يكون من أهل ولاية الله في الدنيا والآخرة .

قال شمس الدين الحافظ بن القيم رحمه الله تعالى :

يامن له عقل ونور قــد غدا لاتجعلوا الحقين حقأ واحدا فالحج للرحمن دون وسوله وكذا السجود ونذرنا ويمننا وكذا النوكل والانابة والنقى وكذا العمادة واستعانتنا يه وعليهما قام الوجود بأسره وكدلك النسبيح والنكبير والن

بشي به في الناس كل زمان لكننا قلنها مقالة صارخ في كل وقت بينكم باذات الرب وب والرسول فعيده حقاً وليس لنسا إله ثان فلذاك لم نعبده مثل عبادة السرحمن فعل المشرك النصراني كلا ولم نفل الفلو كما نهي عنه الرسول محافة الكفران لله حق لا يكون لفيره ولعبيده حق هما حقان من غير تمييز ولا فرقات وكذا الصلاة وذبح ذي القربان وكذا مناب العبد من عصيان وكذا الرجاء وخشية الرحمن إدك نعسد ذان توحدان دنها وأخرى حىذا الركنات مليل حق إلهنا الديان

لكنا التعزير والتوقدير حدى للرسول بمقتضي القرآن والحب والايمان والتصديق لا يجتص بل حقان مشتركان عذي تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجملوها با أولى العدوات حق الاله عبدادة بالامر لا بهوي النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئاهما سببا النجاة فحبذا السبات برسوله فهو المطاع وقوله المسقبول إذ هو صاحب البرهان والامر منه الحتم لا تخيير فيده عند ذي عقل وذي ايمان الى أن قال:

هذا الذي أدي اليه علمنا وبه ندبن الله كل اوان فهو المطاع وأمره العالى على امر الورى واوامر السلطان رهو المقدم في محبتنا على الأهلين والازواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفسس التي قد ضمها الجنبان الى أن قال :

كفرتموا من جرد التوحيد جهداد منكمو مجمعائق الايمان المكن تجردتم انصر الشمرك والبدع المضلة في رضى الشيطان والله لم نقصد سوي التجريد للتدوحيد ذاك وصية الرحمن ووضي رسول الله منا لاغلم الشمرك اصل عبادة الاوثان والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا الى الاذهان والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الاذقان والله ما يرضيه منا غير الحدلاس وتحكيم لذي القرآن ولقد نهانا ان نصير قبره هيدا حذار الشرك بالرحمن ولقد نهانا ان نصير قبره هيدا حذار الشرك بالرحمن

### فعيل

قال الملحد: وقد فهم أبو البشر آدم عَلِيَّتُهُ من قرنه اسمه تعالى باسم نبيه محمد

عَلِيْكُ أَنَّهُ الْوَسِيلَةَ لِمَا يُعْدَرُهُ فَتُوسِيلُ بِهِ اللَّ وَبِهِ بِأَنْ يَغْفُرُ لَهُ كَا يَأْتِي بِالبَابِ الثَانَى إِنْ سَاءِ اللهِ عَلَى مُوضَوعٍ إِنْ سَاءُ اللهُ تَعَالَى .
وسيأتي الكلام عليه في مجله إن شاء الله تعالى .

وأما قوله: فاذا علمت أن قرنَ اسم النبي باسمه تعالى يشعر بالتوسل بهفضة الآيات المقرون بها اسم السيهاسمه تعالى. فالجواب ان يقال هذه الآيات التي قون الله أسم نبيه باسمه تعال لاتشعر بالتوسل به ولا تجيز صرف خالص حتى الله له. ٢ وإنما غايةما فيها تشريفه بملي والتنويه بذكره ، فهو بملي وحمة للعالمين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد اجمعين ، قد افترض الله عل العباد طاعته ومعينه وتعظيمه وتوقيره والقيام مجتوقه ، وسد الى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه ، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره واقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه ، فلا يذكر إلا معه كما في التشهد والحطب والتأذين ثم سرد هذا المليمد الآيات التي قرن الله اسمه بامم نبيه فيها كطاعته وطاعة رسوله وترك معصية الله ورسوله وعدم مشاقة الله ووسوله وعدم محاربته ومحاداة رسوله .وأن الانفال الحمس لله ورسوله والرد الى الله والي رسوله فيما تنازعت الأمــة فيــه وأن الانــاء لله ورسوله الى غير ذلك من الآيات التي شرف الله بها رسوله ورفع له بهست! فكره وأوجب بها على الجلق طاعته وغايتها ومتتضاها ، تصديقه فيما اخسير وطاعته فيما أمر ، والإنتهاء عما نهي عنه وزجر ، وأن لايعبد الله إلا بما شرع لا إله إلا هو ، أو البدع ، فمن فهم غير هــذا منها بأن يتوســل به ويدعي ويستفات به ويلجأ لجليه فقد ضل فهمه وحمل كلام الله ما لا مجتمله وحسبنا الله و نعم الوكيل .

# فصل

قال الملحد : وأما الآيات التي تمبك بها الوهابية من قول تعالى ( ادعياني استجب لح ) وقوله تعالى (وأن يمبك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وان

يردك بخير فلا راد لفضله . وقوله (ونحن افرب إليه من حبل الوديد) ونحوها من الآيات الكريمة ، فلا تدل على مدعاهم من المتناع التوسل بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . فالجواب أن نقول :

هذه الآيات ونحوها من الآيات التي يستدل بها الوهابي على امتناع النوسل بالإنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم لمن الملائكة والاولياءوالصالحين هي من أوضح الدلائل والبينات على امتناع دعائهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم والالتجاء إليهم الى غير ذلك من أنواع العبادة لأنها دالة على وجوب عبادة الله وحده لاشريك . والبراءة من عبادة ماسواه كاثنا من كان وهي تنضمن كال الذل والحب ، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم . وهذا دين الاسلام الذي لايقبل الله دينا غيره ، لا من الاولين ولا من الآخرين ، فان جميع الانبياء على دين الاسلام ، وهو يتضمن الاستلام لله وحده ، فمن استلسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرًا عبادته - قال تعال (وَلَقَادَ بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى عن الحليل (إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مماتعبدونُ إلا الذي فطر فيه غَإِنَّهُ سَيَهِدُنَ ﴾ وجعلها كامة باقية فيعقبه لعلهم يوجعون )وقال تعالى عنه(افرأيتم مَا كَنْتُمْ تَعْبِدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْاقْدُمُونَ ﴾ فانهم عدو لي إلا رب العبالمين) . وقال تعالى ( قد كانت لـكم أسوة حـــنة في ابراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العيداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده ). وقال تعالى ( واسأل من ارســــلنــأ هن قباك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ) وذكر عن رسله نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، وقال عن أهل الكهف (أنهم فتية آمنوا بربهم 'وزدناهم هدى ، وديطنا على قاربهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو امزي هونه إلهاً نم لقد قلنا إذاً شططا . هؤلاء قومنا انخب ذوا من دونه آلهة لولا

يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم بمن افترى على الله كذبا) وقال تعالى ( الله الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) في موضعين من كتابه وقال تعالى ( أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) .

قال الشيخ رحمه الله ، والشرك المراد بهذه الآيات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور وعباد الانساء والملائكة والصالحين ، فان هذا هو شرك حاهلية العرب الذين بعث فيهم عبدالله ورسوله محمد مراتش فانهم كانوا يوعونها ويلتجنون إليها ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لنقربهم الى الله كها حكى الله ذلك عنهم في مواضع كتابه كقوله تعالى( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) الآنة . وقال تعالى ( والذبن التخذوا مندون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون) قال رحمه الله ! ومعـــاوم ان المشركين لم يزعموا أن الانبياء والاولياء والصالحين والملائكة شاركوا الله في خلق السموات والارض أو استقلوا بشيء من التدبير والتأثير والايجاد ، ولو في خلق ذرة من الدرات . قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارصليقولن الله ، قل افرأيتم ماتدعون من دون الله إذ أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته ، قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون ) . فمنهم معــترفون بهذا مقرون به لاينازءون فيه ، ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحجة بما أقروا به من هذه الجلل وبطلت عبادة من لايكشفالضر ولا يمسك الرحمة ولأ يخفى ما في التنكير مر العموم والشمول المتناول لأول شيء ، وأدناه من ضر أو رحمة ، وقال تعالى (قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون ) الى قوله ( ِفَانِي تَسخرون ) . وقال تعالى (و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) فركر فيه السلف كابن عباس وغيره إيمانهم هنا بما اقروا به من ربوبيته وملكه وفسر شركاهم بعبادة غيره ، قال رحمه الله وقد بين القرآن في غير موضع ألف مِن المشركين من أشرك بالملائكة ومنهم من أشرك بالانبياء والصالحين ومنهم من أشرك بالكواكب ومنهم من أشرك بالاصنام .وقد ود عليهم أجمعين

والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وقال تعالى ( اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وقال تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ) الآية ونحو ذلك في القرآن كثير م وبه يعلم المؤمن ان دعاء الانبياء والصالحين كدءاء الكواكب والاصنام من حيث الشرك والكفر واتفاقهما هم العلة التي هي دعاء غير الله قال رحمه الله : وهذه العبادات التي صرفها المشركون لآلهتهم هي أفعال العبد الصادرة منه كالحب والحضوع والانابة والتوكل والدعاء والاستغاثة والاستمانة والحوف والحوف والرجاء والنسك والتقوي والطواف ببيته رغبة ورجاء وتعلق القلوب وأجلها بل هي لب سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتها وكل عمل مجلو منها فهو وأجلها بل هي لب سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتها وكل عمل مجلو منها فهو مخداج مر دود على صاحبه وانما أشرك وكنر من كفر من المشركين بقصه غيرالله بهذا وتأهيله لذلك قال تعالى ( أفن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكر ون ) خداج مر دود على ما لهة تمنعهم من دوننا لايستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا وقال تعالى ( أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لايستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا شيئا ولا ينقذون إتي إذاً لني ضلال مبين ) .

وحكي عن اهل النار انهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها من دون الله ( تا الله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بوب العالمين) ومعلوم أنهم ماسووهم بالله في الحلق والتدبير والتأثير والماكانت النسوية في الحب والحضوع والتعظيم و الدعاء ونحو ذلك من السادات قال رحمه الله فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الاولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونري كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي دونه في الرتبة والمصدة لا نكفر على ولا على احد من اهل القبلة الذين باينوا لعباد الاونان والاصنام والقبور بكفر بمجرد ذنب ارتكبوه وعظيم جرم اجترحوه انتهى .

فما استدل به الوهابي علي امتناع التوسل بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على عرف اهل هـذا الزمان والغتهم واصطلاحهم في معني التوسل هو مِقْتَضِي هَذَهُ الآياتُ ، فأما النّوسل الذي هوبِلغة الصحابة والتابِعين فهو النّوسلُ بِدَعَائِهُمُ وذلك في حيانهُم وأما بعد وفاتهم فهو من البدع المسكروهة المذمومة المجرّمة والله سبحانه وتعالى أعلم .

### فصل

والمرسلين لايقصدون بذلك تأثير شيء بنجاد نفع أو دفع ضرر ولا يعتقدون ذلك البتة جميع المسلمين يعتقدون أن الله تعالى هو المنفرد بالانجاه والاعدام والنفع والضرى فلا يعدون من توسل بالنبي على أو بالملائكة أنهم اتخدوهم والنبع من دون الله فكيف يتجرون على الاستشهاء على مذهبهم بقوله (ولا يأمركم أن نتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) الآية . فالجواب أن نقول الماشه الليلة بالبارحة ، لقد والله أمكنت الرسي من سواء النفرة . فانقول الماشم الليلة بالبارحة ، لقد والله أمكنت الرسي من سواء النفرة . فانقولك هذا هو شرك جاهلية الهرب الذين بعث فيهم وسول الله على المهم ويسألونهم يدعون الانبياء والملائكة والاولياء والصالحين ، وليجيئون اليهم ويسألونهم على وجه التوسل بجاههم وشفاعتهم ليقربوا الى الله كاحكي الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه . قال تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) الآية . وقال تعالى ( والذين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم من كانوا يفترون ) .

ومن المعلوم أن الكفار الذين كانوا على عهد رسسول الله على وقاتلهم واستحل دماءهم واموالهم كانوا مقرين أن الله هو الحالق الرزاق الحي المست النافع الضار الذي يدبر جميع الامور ويعتقدون أن الله هو الفاعل لهذه الاشياء وأنه لامشارك له في إيجاد شيء وإعدامه وأن النفع والضر بيده وانه هو رب كل شيء ومليكه ، ولا يعتقدون أن آلهتهم التي يدعونها من دون الله من

الانبياء والاولياء والصالحين والملائكة شاركوا إلله في خلق السموات والارت م واستقلوا بشيء من التدبير والناثير والإنجاد ، ولو في خلق ذرة من الدرات ، قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ابقولن الله افر أيتم ماتدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّ أو أرادني برحمة ، هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) فهم معترفون به مدخلهم ذلك في فهم معترفون به المنازعون فيه ، ولكن لم يدخلهم ذلك في الاسلام ، وقاتلهم وسول الله يم الله أن يكون الدين كله لله ، فاذا عرفت أن هذا لم يدخلهم في الاسلام ، وأن قصدهم الملائكة والانبياء يزيدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بهم هو الذي أحل دما مم وأموالهم .

غرفت أن الترحيد الذي دعت البهالرسل وأبي عن الاقرار به المشركون هير توحيد الله تعيالي ، وأفعال العبد الصادرة منه كالدعاء والحيب والحوف والرجاء والخضوع والحشوع والانابة والنوكل والاستقامة والاستغاثة والجنوع والتذرع والالتجاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي اختص الله بهما دون من سواه، وأنَّ من صرف منها شيئًا لغيوه، كان مشركًا سواء اعتقد النَّاثير ممن يدعوه وبرجوه ، أو لم يعتقد . فمن صرف لنبير الله شيئًا من انواع العبـــاهـة المتقدم ذكرها ، فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلهاً وأشركه مع الله في خالص حقه ، وإن فر من تسميته فعله ذلك تأهباو عبادة وشركا. ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الاشياء لاتنفير بتغير احمائها : فلا تزول هذه المفاسد بتغير احمائها كمتسمية عبائة غير ألله ترسلا وتشغما وتعظيما للصالحين ونوقيوا . فالاعتبسان مجقائق الامور ، لا بالأسماء والاصطلاحات والحكم يدور مع الحقيقة لا مع الاجماء . إذا عرفت هذا نمن أنواع هذا الشرك الذي بسميه هؤلاء توسيلا وتشفعاً بجاء النبي مَرَاتِينَ أو مجمَّله ، وغير ذلك من الإلفاظ . أو بجاء غير النبي كالملائكة والانبياء والاولياء والصالجين . أن يعتقد الانسان في غير الله أنه يقدر بذاته عني جلب مناهة لمن دعاء أو السنفاث به ، أو دفع مضرة . قال تِعالَىٰ (مَا يُفتَحُ الله للناس مِن رحمة فالانمساك لها ) الآية . وقال تَعالَىٰ ( وَإِنْ يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير فلا راد لفضله ) فاذا ثبت في القلب أن الله عز وجل بهـذه الصفات فوجب ان لايستغاث إلا به ، ولا يدعى إلا هو ولا يخاف ولا يرجى إلا هو ، ولذلك قال تعالى (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ) فقال تعالى توبيخاً لأهـل الكتاب الذين يستغيثون بعيسى وأمه وعزير عليهم السلام لما أنزل الله عليهم القحط والجدب (قل ادعو الذين زعم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ) الآية . وقال تعالى لنبيه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى الى إنما إله واحد ) الآية . وقال (قل لا املك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله) الآية .

ومن أنواع هذا الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغيرالله .قال تعالى (فاعبده وتوكل عليه وتوكل على الحي الذي لايموت) وقال (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم) الى قوله (وما ذبح) وقال (فصل لربك وانحر) وقال (قل أن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله شربك له) الآية.

ومن أنواع هذا الشرك العكوف على قبور المشهورين بالنبوة والصلاح والولاية ، لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعائه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك ، فتارة بسألونه وتارة يسألون الله عند قبره .

ولما كان هذا مبدأ الشرك سد الذي على هذا الباب. ففي الصحيحين انه قال في مرض موته ولعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ماصنعوا، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبوز قبره . لكن كره أن يتخذ مسجدا ، وقال (لانتخذواقبري عيداً ولا بيوت قبوراً وصلوا على حيا كنتم فان صلات تبلغنني ) وقال على والمعن الله زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج ) . انتهى . وأما قوله (ولا يعدون من توسل بالنبي المساجد والسرج ) . انتهى . وأما توله (ولا يعدون من توسل بالنبي السنشهاد على مذهبهم بقوله (ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبين أوبابا) الآية . فالجواب ان يقال ان دعوى من دعا الذي عليه واستغاث به ولجأ اليه الآية . فالجواب ان يقال ان دعوى من دعا الذي عليه واستغاث به ولجأ اليه

ودعــا الملائكة أنهم لابتخذوهم أربابا من دون الله ولا يعدون ذلك لاتجدي هذه الدعوى شيئاً ، فان الكفاركما تقدم بيان ذلك يزعمون أن الانبياء والملائكة استقلوا بشيء من افعال الربوبية أو شاركوا الله في ايجاد شيء أو اعِدامه أو ساروهم بالله في الندبير والنفع والضر والتأثير ، و لكن لما اشركوهم مع الله في عبادته بالحب والحوف والنعظيم والرجاء والتوكل والاستنغاثة والالتجاء والذبح والنذر وغير ذلك ، كان ذلك كفر ا وشركا بالله ، فان من اشرك مع الله في عبادة غيره فقد اتخذوا رباً وإلهاً ولذلك يحتج عليهم سبحانه عا إقروا به من توحيد الربوبية على ماجحده من توحيد الآلهية . ولما قال عَرْضُكُمْ اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . قال عدي بن حاتم وضي الله عنه انهم لايعبدوهم . قال أليسوا مجلون ماحرم الله فيحلونه ومجرمون ما احل الله فيحرمونه . قال بلي . قال فتلك عبادتهم . فجعل عَرَاقِيْمُ طاعتهم في التحليل والتحريم التي هي افعالهم بتعظيم احبارهم ورهبانهم الذين اتخذرهم ارباباً من دون الله عبادة لهم مع الله . ولهذا اجترأ الوهابية على تكنير من دءا غير الله واستفات به ولجأ اليه وصرف له شيئًا من خالص حق الله ، لأنه قد اتخذه رباً ومعبوداً ، واستدلوا على ذلك بقوله تعمالى ﴿ وَلَا يَأْمُو كَمْ انْ تَنْخَــُدُوا الملائكة والنبيين أرباباً بأمركم بالكفر بعد إذ التم مسلمون ) كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله .

### فصل

واما قول الملحد ؛ فان قلت شبهة من منع النوسل رؤيتهم بعض العوام يطلبون من الصالحين أحياء وأمواناً اشياء لاتطلب إلا من الله تعالى ويقولون للولى افعل لى كذا وكذا فهذه الالفاظ الموهمة محمولة على لمجار العقلى والقرينة عليه صدوره من موحد ، ويداك على ذلك أنك اذا استفسرت العامي عند نطقه بهذه الالفاظ الموهمة يبين الى معتقده بأن الله هو الفاعل للاشياء ولامشارك له في ايجاد شيء ، فالجواب ان نقول ؛ الكلام على هذا من وجوه ؛

الاول: ان طلب بعض العرام اوبعض الحواص من اهل القبور المعروفين بالصلاح من الأحياء والاموات واعتقاد أنهم يقدرون على ما يقدر عليه الا ألله عز وجل ويفعلون مالا يفعله الا الله عز وجل حتى نطقت السنتهم بما انطوت عليه قاويهم وصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع ، ويخضفون لهم خضوعا زائداً على خضوعهم عند وقوقهم بين يدي الله عز وجل في الدعاء هو اعتقاد كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله عليه في وقائلهم عليه ليكون الدين كله لله وان يخلصوا العبادة له ومخلعوا الانداد المدعوة من دونه فمن طلب من مخلوق مالا يقدر عليه إلا الحالق فقد أشرك ذلك المخلوق في عبادة الله سواء كان المدعو غيا او مدكا و وجلا صالحاً او غير ذلك .

الثاني : أن مجرد عدم الناثير والحلق والايجاد والاعدام والنفع والضر الا الله لا ببريء من الشرك ، فأن المشركين الذين بعثالله الوسل اليهم ايضاً كانوا مقرين بأن الله هو الحالق الرازق النافع الضار بل لابد فيه من إخلاص توحيده وإفراده واخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله والطلب منه والنداء والاستفائة والوجاء واستجلاب الحير واستدفاع الشرله وعنه لا بغيره ولا من غيره وكذلك النذر والذبح والسجدة كلها يكون لله .

الثالث ان مجرد كون الاحياء والاموات شركاء في انهم لا مخلقون شبئة وليس لهم تأثير في شيء لا يقتضي ان يكون الاحياء والاموات متساوين في جميع الاحكام حتى يلزم من جواز النوسل بالاحياء والنوسل بالاموات مع أن العرف المعروف من لغة العرب في معني النوسل بالاحياء النوسل بدعائهم وهو ثابت بالاحاديث الصحيحة ، واما النوسل بالاموات فلم يثبت مجديث صحيح ولا حسن واما النوسل في عرف هؤلاء فهو دعاؤهم والاستفائة بهم والالنجاء البهم وهذا شرك وكفر وخروج من الدين باجماع المسلمين الحكمين الكتاب والسنة ، واما قول هذا الملحد : فهذه الالفاظ الموهمة محمولة على المج ز العقلي ، فالجواب من وجوه .

الاول: أن تلك الالفاظ دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى فما معنى الايهام.

والثاني: لو سلم هذا الحمل لاستحل الارتداد وانسد باب الودة الذي يعقده الغقهاء في كل مصنف وكتاب من كتب اهل المذاهب الاربعة وغيرها ، فان المسلم الموحد متى صدر منه قول او فعل موجب للدكفر يجب حمله على المجاذ العقلى ، والاسلام والتوحيد قرينة على ذلك المجاز ، والثالث أنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتاب الله بشركهم مشركين فانهم كانوا يعنقدون أن الله هو الحائق الرزاق الضار النافع وان الحير والشر بيده لكن كانوا يعبدون الاصنام لتقريهم الى الله زلني ، فالاعتقاد المذكور قريشة على أن المراد بالعبادة ليس معناه الحقيقي بل المراد هو المعنى المجازى اي النكريم مثلا ، فاهو جو ابنا .

والرابع: انسكم هؤلاء أواتم عنهم في تلك الالفاظ الدالة على تأثير غيرالله ها تفعلون في اعمالهم الشركية من دعاء غير الله والاستفائة والنشدر والذبع الخان الشرك لا يتوقف على اعتقاد تأثير غير الله بل اذا صدر من احد عبادة من العبادات لغير الله صار مشركا سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا أم لا. انتهي عاذا عرفت أن هذا هو اعتقاد كفار قريش وغيرهم من العرب فانهم كانوا معترفين بأن الله هو الفاعل لهذه الأشياء وانه لا مشارك له فما إيجاد شيء ولا أدخلهم ذلك في الاسلام بل قائلهم رسول الله عرب المسادل له فما إيجاد شيء ولا ألى أن يخلصوا العبادة لله ولا يشركوا في عبادته احدا سواه كأن دعوي هؤلاء أن هذا من الالفاظ الموهمة من الاوهام الموبقة .

قال الشيخ صنع الله الحابي الحنفي وحمه الله في كتابه في الرد على من ادعي ان للاولياء تصرفات في الحياة وبعد المهات على سبيل الكرامة : هذا وقد ظهر الآن فيا بين المسلمين جماعات يدعون ان للاولياء تصرفات بجياتهم وبعد ممانهم ويستفاث بهمم في الشدائد والبليات وبهمهم تكثف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات ، وقالوا منهم

البدال ونتبأ واوتاد ونجبا وسبعون وسبعة واربعون واربعة والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لمم فيهما الاجور، قال: وهذا الكلام فيه تغريط و افراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لمما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفته لعقائد الائمة وما أجمت عليه الامة و فيالبنزيل ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدي ويتبنع غير سبيل المؤمنين) الآية عالى أن قال: واما القول بالنصرف في الحياة بعد المات فهو أشنغ وأبدع منالقول بالتصرف في الحياة ، قال جل ذكره (إلك ميت وانهم ميتون) (الله يتوفي الانفس حين مؤتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخري الى الجِل مسمي ) (كل نفس ذائقة الموت ) (كل نفس بما كسبت رهينة ) وفي الحديث و اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، الحديث فجميع ذلك وماهو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة منالميت وانأرواحهم بمسكة وان اعمالهم منقطعة عن زيادة او نقصان فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره فاذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره فالله سبحانه يخبر أن الارواح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون أن الأرواح مطلعة متصرفة قل أنتم أعلم ام الله ، قال والاستفائة تجوز في الاسباب الظاهرة العادية من الامور الحسية في قنال او إدراك عدو او سبع ونجوه كتولهم يالزيد يا للمسلمين مجسب الأفعال الظاهرة واما الاستفائة بالقوة والتأثير او في الاموو المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطاب فيها غيره انتهي ، والمقصود أن أهل العــلم مازالوا ينكرون هذه الامور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها اهل الاهواء فلو تقبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الامور الشركية لطال الجواب والبصير النبيل يدرك الحق من اول دليل ومن قال قولا بلابرهان فقوله ظاهر البطلان محالف ماعليه أهل الحتى والايمان المنسكين مجكم القرآن المستجيبين لداعي الحق والانمان والله المستعان وعلمه النكلان .

### فصــــل

وانما دمى الغلاة ما ألقاء الشيطان اليهم بكيده أن قال: أن هؤلاء قوم صالحون وعند الله مقربون ولهم مايشاؤن ولهم الجاه الأعلى والمقام الرفيع الاسني فمن قصدهم لانجبب سعيه ولا يطيش رأيه وان ببركتهم تدفع البليات وتقضي الحاجات وبشفاعتهم يتقرب زوارهم الىالله الغنار فتحط عنهم بشفاعتهم عند الله الاوزار الى غير ذلك من الدلائل التي يملأ بها قلوب أهل الاماني بمثل هــذه المعاني فيتلاعب بعقولهم السخيفة وآرائهم الضعيفة ويحسن لهم البــدغ والمنكرات بما يلقيه اليهم من الحكايات والحرافات ومجيمهم على النقرب الى اهل القدور عا يقدرون علمه من النحر والنذور والطواف والتزين بالزين المحرمة من القصب والذهب والفضة وتعليق القناديل وايقاد شموع العسل وتصفيح الجدران والاعتاب والسنون والابواب بالفضة والذهب وغيرهما بمايجاوز الحساب ويفهم أنما كاما ازدادو افي مثل ذلك احسنوا كل الاحسان فدخلوا الجبان ؛ ثم ما كفاه ذلك حتى استحقهم فدعاهم الى أن يطلبوا منهم النصرعلي الاعداء والشفاءمن عضال الداءفأجابوه الى مادعاهم مسرعين . وزادعلى ذلك بأن طلبوا منهم الحياة لأو لادهم، فتراهم يقولون قدعلقنا أولادنا عليهم ،ومنهم من بطلب سنهم النسل اذا كان عقيما والشفاء اذا كان سقيم ، وكثيرا بمن يطلب منهم منصبا فيه أخذ اموال العباد والسمى في الارض بكل فســاد ، فيجيء اليهم ويلازمهم معتقدا أن من لازمهم قضيت حاجته ونجحت سعاينه وافترنت سعادته ٠

واذا فتحت ابواب بيوت قبورهم المذهبة ، ورفعت ستور الابواب المطلاة المطردة ، وفاحت نلك الروائح المسكية من الجدران المخلقة ، وجد هـذا الزائر في فؤاده من الحثية والرعب ما لا يجد ادني معشار جزء عشره ببن يدي خالق السموات والارضين واله جميع العالمين ، فدخل الى القبر خاشماً ذليلا متواضعاً لا يخطر في قلبه مثقال ذرة من غير اجلاله منتظرا فيض كرمه ونواله عاقسم بالله أنه لم يتصوره بشمر قد وضع با كفانه في لحده ، ولو سلمنا انه لو

خطرت له وهو عنده في تلك الحضرة لتعوذ بالله منها ووقف عند حده وياخيبة من انكر عليهم حالهم وياشناعة من رد عليهم امرهم وياخسارة من علمهم وارشدهم فات ذلك عندهم وقد تنقص الاولياء وهضمهم مرتبتهم عن السنو والارتقاء ، ولو ذهبنا نذكر افعالهم واقوالهم لطال الجواب فالى الله المشتكي وبه المستغاث وهو المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

### فصل

قال الملحد : وانما الطلب من هؤلاء الصالحين على سبيل التوسط بحصول المقصود من الله تعالى لعلو شأنهم عنده سبحانه ، فالجواب: ان نقول هكذاكان مشركو العرب الجاهلية حذو النعل بالنعل كانوا يدعون الصالحين والانبياء والمرسلين طالبين منهم الشفاعة عند رب العالمين ويلتجئون اليهم ويسألونهم على وجه التوسل بجاههم وشفاعتهم ويعلمون ان الله تعالى هو النافع الضار وان الله سبحانه هو المؤثر وأن غيره لاتأثير له في جلب نفع اودنع ضر ولم يدخلهم ذلك في الاسلام لما جعلوا بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى فلم ينفعهم اقرارهم بتوحيد الربوبية .

وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله لما سئل عن رجلين تناظرا فقال احدها لابد لنا من وساطة بيننا وبين الله تعالى فانا لانقدر على ان نصل اليه بغير ذلك فما معني الوساطة ? وهل التوسط عام في كل شيء يوجده الله تعالى ام في ذلك بيان وتفصيل ، فأجاب رحمه الله ورضى عنه بقوله: الحمد لله أن اثراد بذلك انه لابد من وساطة تبلغ امر الله تعالى فهذا حتى فان الحلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما امر الله به ونهي عنه وما اعد لاوليائه من كرامته وما اوعد به اعداءهم من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله من اسهائه الحسني وصفاته العلية التي تعجز العقول عن الاحاطة بها الى أمثال ذلك الا بالرسل الذين ارسلهم الله الى عبساده والمؤمنون بالرسل المتبعون لهم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفي ويرفع درجانهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة ، واما المخالفون للرسل فانهم ويرفع درجانهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة ، واما المخالفون للرسل فانهم

ملعونونوهم ضالون وعن ربهم محجوبون قال تعالى (يابني آدم اما يأتينكم وسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن انقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذن كذبوا بْآيَاتْنا واستكبروا عنها أو لئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ رِذَكُرُ آيَاتَ فِي المُعنى، ثم قال رحمه الله: وإن اراد بالوساطة انه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يستألونهم ذلك ويرجونهم فيــه فهذا من اعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله اوليا. وشفعاه يجلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار ، لـكن الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له فيها قال الله تعالى ﴿ الله الذي خلق السموات والإرض في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه منولى ولا شفيع أفلا نتذكرون ) وقال ( وأنذر به الذين يخافون أن يجشروا الى ربهم ليسوا لهم من دونه من ولى ولا شفيع) وقال تمالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وساق آيات في المعني الى أن قال ، وقال تعالى (وما كان لبشر أن يؤتيه الله الـكتاب والحـكم والنبوة نم يقول لا ناس كونوا عبادًا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم نعلمون الكتاب وبماكنتم تدرسون ولا يأمركم ان تنخدوا الملائكة والنبين اربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون) فبين سبحانه وتعالى ان اتخاذ الملائكة والنبيين اربابا كفر فمن جعل الملائكة والانبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل ان يسألهم غفران الدنوب وهداية القلوب وتفريج الـ حروب وسد الفاقات ، فهو كافر باجماع المسلمين وقد قال تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مابين ايديهم وماخلفهم ولايشفنون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشنقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) وقال تعالي ( لن يستنكف المسيح ان

يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبو فيحشرهم اليه جيعاً ) وقال تعالى ﴿ وَقَالُوا انْخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدَّا لَقَدَ جَنَّتُم شَيْئًا إدًا تـكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدا وماينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كلمن فىالسموات والارض الا آتي الرحمن عبدًا لقد احصاهم وعدُّهم عدًّا وكابهم آتيه يوم القيامة فردًا ﴾ وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء مُفعاؤنا عند الله قل أننبئون الله بما لايعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركرن ) وقال تعالى ( وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي ) وقال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) وقال تعالى (مايفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) وقال تعالى (وان يمسسك الله بضر فلا كَاشْفُ له الا هو وان يُردكُ بخير فلا راد لنضله ) وقال تعالى ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرا ني الله بضر هل هن كاشفات ضر. او أرادني برحمة هل هن بمسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) ومثل هذا في القرآن كثير ومن سوى الأنبياء ومشابخ العلم والدين وأثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقندون بهم فقد اصاب في ذلك وهؤلاء أذا اجتمعوا فاجتاعهم حجة قاطعة لا بجنمهون على ضلالة ، الي أن قال: وان اثبتهم وسائط بين الله وبين خقه كالحجاب الذين بين المك وبين رعيته مجيث يكونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه وأن الله انما يهدي عباده ويرزئهم وينصرهم بتوسطهم بمعنى ان الحلق يسألونهم وهم يسألون الله كما ان الوسائط عند الماوك يسألون الملوك حوائج الباس لفريهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك اولأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لـكونهم أقرب الى الملك من الطالب ، فمن اثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب ان يستتاب فان تاب و إلا قتل .

قلْت : وهذا عين كلام الشامي فانه زعم ان الطلب من هؤلاء الصالحين على

سبيل التوسط بحصول المقصود من الله تعالى لعلو شأنهم عنده سبحانه ، والشيخ رحمه الله هنا و في جميع كلامه جزم بان فاعل ذلك كافر مشرك يستتاب كما يستتاب المرتد فان تاب والا قتل ، ثم قال الشيخ وهؤلاء المشبهون بشبهون الحالق بالمخلوق وجعلوا لله اندادا و في القرآن من الرد على هؤلاء مالا تتسع له هذه الفتوي ، فان الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تحكون على أحد رجوه ثلاثة ، أما لاخبارهم من احوال الناس مالا يعرفونه ، ومن قال ان الله لايعرف احوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الملائكة او الانبياء اوغيرهم فهو كافر بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى لايخنى عليه خافية في الارض ولا في السماء وهو السميع البصير يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تفنى الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلظه المسائل ولا يتبرم بالحاح الملحين .

الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعاديهم الاباعوان يعينونه ، فلا بد له من أعوان وانصار لذله وعجزه ، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل . قال تعالى ( قل ادعو الذين زعمة من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارضوما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ) ، وقال تعالى ( الحمد الله الدي لم يتخذ ولداً ولم يكن له ولي من الذل و كبره نكبيرا إ ، وكل ما في الوجود من الاسباب ، فهو سبحانه خالقه وربه ومليكه . فهو الغني عن كل ما سواه ، فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين الى ظهر انيهم ، وهم في الحقيقة شركاؤهم والله سبحانه ليس له شريك في الملك ، لا إله إلا الله وحده الأشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . ولهذا الايشفع عنده احد إلا بإذنه ، الاملك و المناوب، الأنه أثر فيه فان من بشفع عند غيره بغير إذنه ، فو الله سبحانه وتعالى الاشريك له بوجه من الوجوه . ويسمى الشفيع شفيعاً الأنه يشفع غيره أي يصير له شفعاً . قال تعالى الموجوه . ويسمى الشفيع شفيعاً الأنه يشفع غيره أي يصير له شفعاً . قال تعالى ( من يشفع شفاعة سبئة يكن اله نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سبئة يكن

له كفل منها) وكل من اعان غيره على أمر فقد شفعه فيه . والله تعالى وتر لايشفعه أحد بوجه من الوجوه .

الوجه الثالث: أنْ يَكُونُ المَلكُ ليس مريداً لنفع رعيته، والاحسان إليهم ﴿ وَحَمَّهُمْ إِلَّا عِمْوَكُ مِنْ حَارَجٌ ﴾ فاذا خاطب الملك من ينصمه وبعطفه، أو من يدل عليه مجيث يكون يرجوه ومخافه تحركت اداة الملك وهمته في فضاء حوائج رعيته . أما لما محصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير ، وإما لما يحصل له من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه والله تعالى هو رب كل شيء ومليك. ٤ وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها ، وكل الاسباب إنما تكون بمشيئته . فما شاء كان ومًا لم يشاء لم يكن ، وهو اذا جرى نفع العباد بعضهم على ايدى بعضهم فجعل هذا يحسن الى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك ، فهو الذي خلق ذلك كاه وهو الذي خلق في قلب هـذا المحسن والداعي والشافع ارادة الاحسان والدعاء والشفاعة ، ولا بجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده او يعلمه مالم يكن يعلمه او من يرجوه الرب ومخافه ولهذا قال النبي ﷺ ﴿ لَا يَقُولُنَ احدُكُمُ اللَّهُمُ اغْشَرُ لَى أن شئت اللهم ارحمني ان شئت واحكن ليعزم المسألة فان الله لا مكره له » والشفعاء الذين يشفعون عنده لايشفعون الا باذنه قال تعالي (ولا يشفعون إلا ﻠﻦﺍﺭﺗﻀﻰ ) وقال تعالى ( ولاتنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) بخلاف الملوك فان الشَّافع عندهم قد يكون له ملك او يكون شريكا لهم في الملك وقديكون ظاهراً لهم معاوناً على ملكه وهؤلاء يشفعون عند الملوك يغير اذن الملوك والملك يُقبل شفاعتهم تارة على انعامهم عليه حتي انه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذاك فانه محتاج الى الزوجة والى الولد حتى لو أعرض عنــه ولده وزوجته أتمرر بذاك ويقبل شفاعة مملوكه فانه ان لم يقبل شفاعته يخاف أن لايطيعه وان يسمي في ضروه وشفاعة العباد لبعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس فلايقبل أحد شفاعة أحد الا لرغبة أو رهبة والله تعالي لايرجو أحداً ولا يخافه ولا مُجتاج الي احد بل هو الغني قال تعالى ﴿ أَلَا أَنَ لَهُ مِنْ فِي السَّمُواتُ وَمَنْ فِي

الاوض وما يتبغ الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن وإنهم إلانخرصون ) الى قوله (قالوا انخذ الرحمن ولداً سبحانه هو الغنيله ما في السموات وما في الارض ) الآية وقوله (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ) استفهام استنكار اي ليس متبع الذين يدعون من دون الله شركاء حجة ولا برهانا ما يتبعون الا الظن وإن هم إلايخرصون ، بين تعالى أن من دعًا من دون الله شركاء فليس معه علم ليس معه إلا الظن والحرص والظن المقرون بالحرص هو ظن باطل غبرمطابق للحق فان الحرص هنا بمعنى الكذب كقوله تعالى ( قتل الحراصون ) ومنظن ان «ما » هنا نافيةفقد فسر الآية بما هو خطأ كما قد بسط في غير هذا الموضع ، والمشركون بتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوق قال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عنــد الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال عن صاحب ليس ( وما لي لا اعبد الدي فطرنى واليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إِن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون إني إذاً لفي ضلال مبين إنيآمنت بربكم فاسمعون ) الآية ، وقال تعالى ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله فرياناً آلمة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) واخير عن المشركين انهم قالوا (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفي) وقال تعالى ﴿ وَلَا يَأْمُوكُمُ أَنْ تَتَخَذُوا الْمُلائكَةُ وَالنَّبِينِ ارْبَابًا أَيَّامُرُكُمْ بِالْكَفُرِ بَعْدَ اذْ أَنْتُم مسلمون ) وقال ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملـكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الرسيلة ايهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ) فأخبر أن من يدعي من دونه لايملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وأنهم يرجون رحمته ويخانون عذابه ويتقربون اليه فقد نفي سبحانه ما أثبتوه من توسيط الملائكة والانبياء الى أن قال : والمقصود هنا أن من اثبت وسائط بِين الله تعالي وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هــذا دبن

المشركين عباد الاوثان كانوا يقولون انها قائيل الانبياه والصالحين وانها وسائط يتقربون بها الى الله تعالى وهو من الشرك الذى الكره الله تعالى على النصاري حيث قال ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الاليعبدوا إلها واحدا لا اله الاهو سبحانه وتعالى عما يشركون ) وقد قال تعالى (واذا سألك عبادى عنى فإني قريب أجيب دءوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) ثم ذكر آبات في المعنى وهذا الذي قاله الشيخ لاخلاف فيه بين المسلمين وانما اشتبه الامر على هؤلاء الضلال لما قدم العهد ونسى العملم واعتادوا مؤال غير الله فيا يختص به تعالى ونشئوا على ذلك .

#### فصل

واما قوله ؛ ولكن مع ذلك علينا أن نأمر العامة بسلوك الادب بالتوسل بأن يكون بالالفاظ التي ليس فيها إيهام ، وذلك كان يقول المتوسل اللهم اني : أسألك وأنوسل اليك بالنبي علي وبأصحابه وبأحبابه أن تعطيني كذا وكذا وتدفع عني كذا وكذاً الى آخر مطلوبه ، ولا يصح لنا أن نمنعه من التوسل مطلقاً لما قدمنا من الآيات ولما يأتي من الاحاديث والاجماع فنعوذ بالله من طلس عين البصيرة ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب فالجواب ان نقول: ان قول القائل اللهم اني اسألك واتوسل اليك بالنبي على المنع منه جهور اهل اليك بالنبي على أصح القواين عند الحابلة ، وقد نص على المنع منه جهور اهل منهي عنه في أصح القواين عند الحابلة ، وقد نص على المنع منه جهور اهل العلم بل ذكر شيخ الاسلام في رده على ابن البكري أنه لا يعلم قائلا بجوازه لابن عبد السلام في حق الذي على ثبوت عديث الابن عبد السلام في حق الذي على ثبوت عديث الاعمى وصحته وفيه من لامحتج به عند اهل الحديث .

ونقل القدوري وغيره من الحنفية عن أبي يوسف انه قال . قال ابو حنيفة رخي الله عنه لاينبغي لاحد ان يدعو الله الا به ، وذكر الملا في شرح التنويو عن النتارخانية عن ابي حنيفة انه قال ؛ لا ينبغي لأحد ان يدعو الله سبحانه

الا به اى بالله سبحانه ، وفي جميع متونهم ان قول الداعي المتوسل بحق الانبياء والاولياء وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه كراهة تحريم وعللوا ذلك كلهم بقولهم انه لاحق المخلوق على الخالق انتهى ، ولكن هؤلاء الفلاة مع كونهم مبتدعين همع ذلك يدعون الانبياء والاولياء والصالحين ويلجأون اليهم ، وقد كان من المعلوم عند جميع اهل السنة والجماعة من جعل الانبياء والاولياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر باجماع المسلمين والله الهادي الى الصواب.

## فصل

قال الملحد: الياب الثاني بذكر الاحاديث الدالة على التوسل بالنبي ﷺ أخرج البخاري في تاريخه ، والبيه في الدلائل والدعوات وصححه ، وابونعيم في المعرفة عن عثمان بن حنيف ، أن رجلا ضريرا أتى النبي ﷺ فقال ، أدع َ الله لي أن يعافيني . قال : أن شئت أخرت ذلك وهو خير لك ، وأن شئت دعوت الله تعالى . قال ، فأدعه . فأمره ان يتوضأ فيحسن الوضر، ويصلي وكعتين ويدعو بهمذا الدعاء واللهم اني اسألك وانوجه اليك بنبيك محمد عليق نبي الرحمة يامحمد انى اتوجة بك الى ربى في حاجتي هذه ليقضيها اللهم شفعه في ۗ ﴾ ففعل الرجل ففام وقد أبصر ،والجواب ان يقال:هذا الحديث غير محفوظ وفيه مقال مشهور و في سنده ابوجعفر عيسي بن ابي عيسي بن ماهان الرازي التمسي قال الحافظ بن حجر في التقريب : الاكثرون على ضعفه، وقال احمد والنسائي: ليس بالقوي وقال ابو حاتم : صدوق وقال ابن المديني : ثقة كان مخلط ، وذال مرة يكتب حديثه إلا أنه يخطىء ، وقال القلانسي سيء الحفظ وقال أين حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير ؛ وقال ابو زرعة يهم كثيرًا ، وقال الحافظ في النقربب أيضًا في ترجمة الرازي النميمي مولاهم مشهور بكنيته وأسمه عيسى بن ابي عيسي بن عبد الله ماهان وأصله من مرو وكان يتجر الىالري صدرق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة من كبار السابعة مات في حدود السنين أننهي ٢

وعلى تقدير صحته وثبوته فلا يدل على ماتوهمه هذا الملحد وببيان معنيالحديث يعلم أن مانوهمه هؤلاء الغلاه غير صحيح و فقوله اللهم اني اسألك اي اطلب منك وانوجه اليك بنبيك محمد عليه صرح باسمه مع ورود النهى عن ذلك نواضعاً منه لكون التعليم من قبله وفي ذلك قصر السؤال الذي هو اصل الدعاء على الله تعالى الملك المتعال ، والحكنه توسل بالنبي بدعائه . ولذا قال في آخره اللهم فشفعه في " إذ شفاعته لاتكون الا بالدعاء لربه قطعاً ، ولوكان المراد التوسل بذاته فقط لم يكن لذلك التعتيب معني ، اذ التوسل بقوله نبيك كاف في إفادة هذا المعني . فقوله : يامحمد اني توجهت بك الى ذى . قال الطبيي : الباء في بك للاستعالة وقوله اني توجهت بك بعد قوله أنوجه اليك فيــه معني قوله ( من ذا الذي يشفع عنـــده الا باذنه ) فيكون خطاباً بالحاضر معابن في قامٍ، مرتبط بما توجه به عند ربه من سؤال بنيه بدءائه الذي هو عين شفاعته ولذلك أتي بالصيغة المــاضوية بعد الصيغة المضارعية المفيد كل ذلك ان هـــذا الداعي قد توسل بشفاعة نبيه في دعائه فكأنه استحضره وقت ندائه . وقال شييغ الاسلام في «اقتضاءالصراط المستقم»: والميت لا يطلب منه شيء لادعاء و لا غيره، وكذلك حديث الأعمي فانه طلب من النبي عَلِيْكُ أن يدءو له ليرد الله علميه مِصر • فعلمه النبي عَلِيَّةِ دعاء أمر ه فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه فهذا يدل على أن النبي شفع فيه والمره أن يسأل الله قبول شفاعته وان ڤوله أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة اى بدعائه وبشفاعته كما قال عمر : كنا نسُّوسُلُ اليُّكُ بِنْبَيْنَا ۚ فَلْفُظُ التَّوسُلُ وَالتَّوْجِهُ فِي الحَّدِيثِينُ بَعْنِي وَاحْدُ ثم قال : يا محمَّد عارسول الله إني اتوجه بك الى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم نشعمه في فطلب من الله أن يشفع فيمه نبيه . وقوله يامحمد يانبي الله وهمذا وامثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب فيخاطب المشهود بالقلب كما يقول المصلى السلام عليكِ أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، والانسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره في نفسه وان لم يكن في الحارج من يسمع الخطاب فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيــه إجمال واشتراك غلط يسببه من لم يفهم

مقصود الصحابة يواد التسبب به لكونه داعياً وشافعاً مثلا او لكون الداعي بحياً له مطبعاً لأمره مقتدياً به فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته ، ويواد به الاقسام به والنوسل بذاته فلا بكون التوسل لا منه ولا من السائل بل بذاته او بمجرد الاقسام به على الله ، فهذا الثاني هو الذي كرهو. ونهوا عنه وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به المعنى الاول وهو التسبب لـكونه سبباً في حصول المطلوب وقد يواد به الاقسام الى آخر ما قال انتهى . فاذا عرفت هذا فليس في حديث الأعمى ما يدل على التوسل به ودعائه والا انتجاء اليه بعد وفاته وانما فيه أنه توسل بدعائه كماكان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألونه الاستغفار والدعاء وقد قال تعالى ( وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم ) وقال تعالى حاكياً عن المنافقين ( وأذا قيل لهم تعالوا يستغفر اكم رسول الله لووارؤسهم ورأيتهم يصدون وهممستكبرون) فَذُمَّ هَذَا الصَّفَ بِالصَّدَّ عَنْ ذَلَكَ فَهِذَا كَانَ هَدِّيهِم وَفَعَلَّهُم فِي حَيَاتَهُ عَلَيْكُ وَامِا بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يفعله احد منهم ولا من اهل العلم والأيمان بعدهم، وأما قوله وليس لمانع التوسل أن يخصه بقبل وفاته ﷺ لأن الصحابــة. استعملوه بعد وفاته ﷺ فالجواب أن هذا كذب على الصحابة رضي الله عنهم فان الصحيح الثابت عنهم النوسل به في حياته بدعائه واما بعد وفاته فلم يكن يفعل ذالك احد منهم وقد ثبت في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال اللهم أنا كنا أذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ، وأنا نتوسل البك بعم نبينا فاسقنا فيسقون فقد بين عمر وخي الله عنه ، انهم كاوا يتوسلون به في حياته فيسقون وذلك التوسيسل إنهم كانوا يِسْأَلُونَهُ أَنْ يَدْعُو الله لهم ، فيدعو لهم ويدعون معهفيتوسلون بشفاعته ودعائه غَهَدًا كَانَ تُوسَامِمُ بِهُ فِي الْاستَسْقَاءُ وَنَحُوهُ فَلَمَا مَاتَ تُوسَلُوا بِالْعِبَاسُ كَمَا كَانُوا يتوسلون به ولم يتوسلوا به ويستسقونه بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره وكذلك معاوية بن ابي سفيان استسقى بيزيد بن الاسود الجرشي وقال اللهم: إِنَّا نَسْتَشْفُعُ النِّكُ بَخِيَارُنَا يَا يُزِيدُ ارْفَعِ يَدْيِكُ الى اللهِ . فَرَفْعَ يَدْيُهُ وَدَعَا فَسَقُوا

ولذلك قال العلماء: يستحب ان يستسقي باهل الصلاح والحير فاذا كان من اهل ببت رسول الله على كان احسن ولم يذكر احد من العلماء انه يشرع التوسل والاستسقاء بالذي الصالح بعد موته ولا في مغيبه ولا استحبوا ذلك لا في الاستسقاء ولا في غيره من الادعية والدّعاء من العبادة والعبادة مبناها على النية والاتباع والما يعبد الله بما شرع لا بالاهواء والبدع قال الله تعالى (ام لهم شركاء شرءوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وقال تعالى (ادعوا ربكم نضرعاً وخفية انه لا يجب المعتدين) وقال الذي على انه سيكون في هذه الامة اقوام بعتدون في الدعا والطهور انتهى .

وأما قوله : ( فقد اخرج البيهةي وابو نعيم في المعرفة عن ابى امامــة بن سهل بن حنيف ، ان رجلًا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجة ، وكان عثمان لا يلتفت اليه ، ولا ينظر في حاجته ، فلتى عثمان أبن حنيف وشكى اليه ذلك فقال ائت الميضاة فوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد ﷺ نبي الرحمة يا محمد انى اتوجــه بك الى وبي لنقضي حاجتي واذكر حاجتك ثم رح حين اروح فانطلق الرجــل وصنع دْلك ثم اتا باب عثمان فجاء البواب فأخذه بيده وادخله على عثمان فاجلسه معمه على الطنفسة فقال: انظر ما كان لك من حاجة ، ثم ان الرجل خرج من عند. فلقى عثمان بن حنيف فقال : جز اك الله خيراً ما كان ينظر في حاجـــتى ولا يلنفت اليَّ حتى كلمته ، قال ما كلمته ، واكن رأيت النبي عَلَيْ وجاءه ضرير فشكا اليه ذهاب بصره ، فقال له أو تصبر قال يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على ققال : ائت الميضاة فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال اللهم آني اتوجه بك الى ربي ليجلي بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي ، قال عثمان : فوالله مسا نفرقنا حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضرر ) انتهى من شرح الحصائص ــ فالجواب : ان في سند هذا الحديث مقالا وقدره الطبراني وفي سند. روح أبن صلاح وقد ضعفه ابن عدي بل قد قال بعضهم : ان امارات الوضع لائحة عليه فكيف يعارض جميع كتاب الله تعالى وسنة وسوله مالي وعمل أصحاب وضوان الله تعالى عليهم اجمعين ? وهل سمعت احداً منهم جاء اليه بعد وفاته الى قبره الشريف فطلب منه ما لا يقدر عليه الا الله وهم حريصون على مشـل هذه المثوبات لا سيا والنفوس مولعة بقضاء حوائجها تتشبث بكل ما تقدر عليه فلو ضح عند احدهم ادني شيء من ذلك لوأيت اصحابه يتناوبون قبره الشريف في حواثجهم زمرا زمرا خصوصاً في النتن الكباب التي جرت بزمنهم ويصدهم على الاسلام والمسلمين ومثل ذلك تنوفر الدواعي على نقله ولا يسع الله طريقاً لم يتسع للصحابة والنابعين وصلحاء علمـاء الدين . نعم كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي القبر المكرم ويقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا ابت . ثم ينصرف ، وكذلك انش وغيره هاذا اوادوا الدعاء إستقبلوا القبلة ، ثم اعلم ان هذا الحديث مخالف لعمل الصحابة وضي الله عنهم ، وقد قال صلى الله علم ه وسلم ( كل عمل ليس علمه امرنا فهو رد ) . وأما دعوى هؤلاء الفلاة أن الصحابة استعملوا هذا الدعاء بعد وفاته فان هذا بما يعلم بالضرورة أنه من الكذب على الصحابة وضي الله عنهم ، ولو كان هذا الاستمال صحيحـاً لتوفرت الهمم والدواعي على نقله ولمـــا عدل الفاروق الى التوسل بدعاء العباس ومعاوية بيزيد بن الاسود الجرشي ولكان يمكنهم لو كان هذا الحديث صحيحاً معروفاً عندهم ان يتوسلوا بالنبي علية ولا يطلبون من العباس ان يدعوا لهم، ويما يوضح لك الامر أن هذا الحديث غير صحيح أن روانه محتلفون في منه وسنده مع انه لم يذكر في شيء من الكتب المعتمدة وانما ذكر • مثل البيهةي والطبراني والترملذي وابو نعيم ، وهؤلاء يذكرون مثل هذه الاحاديث الضعيفة أو الموضوعة على وجه التنبيه، وقد رآى علماء الاسلام الجهابذة النقاد ظلمات الوضع لائحة عليه فأعرضوا عنه ولم يلتفتوا اليه والله اعلم .

### فصل

قال الملحد : وفي حاشية العلامة ابن حجر على الايضاح للنووي ما نصه

, وقد صع في حديث طويل ان الناس إصابهم فحط في زمن عمر فجاء رجـل الى قبر النبي عَلِيُّ فقال: يا رسول الله استسق لامتك فجاءه في النوم واخبره انهم يسقون فكان كذلك ، انتهى . فالجواب ان يقال . هذا الحديث الذي ذكره هذا الملحد في حاشية ابن حجر على الايضاح للنووي قد رواه البيهةي وابن ابي شيبة عن بلال بن الحارث وليس فيه دلالة على جواز دعاء النبي عَلِيْكُةُ والتوسل بُه والالتجاء اليه والاستغاثة به بل هو من جنس المنامــات التي لا يعتمد عليها في الاحكام ولا يثبت بها حكم شرعي . وايضاً ففي هذا الحديث مقال مشهور قال الحافظ في الفتح : وروي ابن ابي شيبـة باسناد صحيح من رواية ابي صالح السمان عن مالك الداري ــ وكان خازن عمر وخي الله عنه ــ قال : اصاب المناس قعط في زمن عمر رضي الله عنه فجاء رجل الى قبر النبي مَالِيَّةٍ فِي المنام فقيل له ائت عمر الحديث وقد روي سيف في الفتوح ان الذي رآى في المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابة انتهى . فعلم ان ما رؤى باسناد صحيح ايس فيه ان الجائي احد الصحابة وما فيه ان الجائي احد الصحابة ضعيف غاية الضعف ، قــال الذُّهي في الميزات : سيف بن عمر الضبعي الاسدي ويقال التميمي البرجمي ويقال السعدى الكوفي مصنف الفتوح والرواة وغير ذلك هو كالواقدي يروي عن هشام بن عروة وعبداللهبن عمر وجابر الجعفي وخلق كثير من الجهولين كان اخبارياً عادِفاً روي عنــه عبادة بن المفلس و ابو معمر القطيعي والنضر بن حماد العتكي وجماعة ، قــــال عباس عن مجيي ضعيف ، وروى مطّين عن مجيئ فليس خير منه . قال أبو داود : ليس بشيء ، وقـــال ابو حاتم : متروك ، وقال ابن حبات : اتهم بالزندقة ، وقال ابن عدي ؛ عامة حديثة منكر ، قــال مكحول البيروني : سمعت جعفر بن ابان سمعت ابن نمير يقول : سيف الضبعي تميمي كان جميع يقول : حدثني رجل من بني تميم كان سيف يضع الحديث وقد اتهم بالزندقة انتهى المخصأ قال الحافظ في التقريب سيف بن عمر التميمي صاحب الردة ويقال له الضبي ويقال غير ذلك الكوفي ضعيف في الحديث عمدة في الاخبار افيعش ابن حبان القول فيه انتهى . وقال الذهبي في الكاشف : قال ابن معين وغيره ضعيف ، وقال في الحلاصة سيف بن تميم الاسدي الكوفي صاحب الردة عن جابر الجعفي وابي الزبير وعنه محمد بن عيسى الطباع وابو معمر الهذلي ضعفوه انتهى . فهذا ما قبل في حديث بلال بن الحارث الذي رواه البيهقي وابن ابي شعبة فان كان الذي رواه الحافظ في الفتح وعلى الايضاح النوري ففيه ما قال الحافظ من المقال آنفاً وان كان غير ذلك فغاية ما فيه انهرآى رسول الله على المنام وهو يامره أن يأتي عمر فيامره ان يخرج يستسقي بالناس وهذا ليس من هذا الباب الذي نحن بصدد الكلام فيه فان هذا قد يقع كثيراً لمن هو دون الذي عالية المن هو دون الذي عالية المنه المنه هو دون الذي عالية المنه المنه المنه هو دون الذي عالية المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الذي عالية المنه المنه الذي المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الذي عالية المنه المنه الذي المنه المنه المنه المنه الذي المنه المنه الذي الذي المنه المنه المنه الذي عالية المنه المنه الذي المنه المنه المنه المنه الذي المنه المنه المنه الذي النه المنه المنه الذي المنه المنه الذي المنه المن

قال شيخ الاسلام: وايضاً ما يووي ان وجلا جاء الى قبر الذي عَلَيْ فشكى اليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره ان يساقي عمر فيأمره ان مخرج بستسقي بالناس فان هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون الذي الله الذي الله واعرف من هذا وقائع وكذلك سؤال بعضهم للنبي عَلَيْنَهُ او لفيره من امنه حاجة فتقضي له فان هذا قد وقع كثيراً وليس بما نحن فيه وعليك ان تعلم ان اجابة الذي عَلَيْنَهُ او غيره لمؤلاء السائلين ليس هو بما يدل على استحباب السؤال فانه هو القائل عَلَيْنَهُ ان احدهم ليسألني المسألة فأعطيه على استحباب السؤال فانه هو القائل عَلَيْنَهُ ان احدهم ليسألني المسألة فأعطيه اياها فيخرج يتأبطها ناراً فقالوا يا وسول فلم تعطيهم ? قال ، يأبون الا ان يسألوني ويأبي الله لي البخل واكثر هؤلاء السائلين الماحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطر اب اعانهم كما ان السائلين في الحياة كانوا كذلك وفيهم من أجيب وامر بالخروج من المدينة فهذا القدر اذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر اما انه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا انتهى

وهذا الحديث على نقدير ثبوت صحته لا يدل على ما يتوهمه هذا الملحمد غاية ما فيه انه سأل الذي عَلَيْكُ ان يستسقي لامته فأمره ان يأتي عمر فيأمره ان يحرج يستسقي بالماس فكان المستسقي بالناس عمر لا رسول الله عَلَيْكُ ، فتتبين من هذا انه لا تطلب السقيا الا من الحي بدعائه لا من الميت لامره عَلَيْكُمْ

بذلك وخروج عمر بالصحابة يستسقون فسقوا والله اعلم .

# فصل

قال الملحد : واخرج البيهة، والحاكم والطبراني في الصفير وابو نعيم وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه المتعلقة على المتعلقة على المتعلقة عليه المتعلقة على المتعلقة المتع آدم الخطيئة قال يا رب أسألك محق محمد لما غفرت لي ، فقـــال الله : يا آدم وكيف عرفت محمداً ? قال : لانك يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأمي فر أيت على قوائم العرش مكتوباً ﴿ لَا اللهِ اللَّا اللهِ محمد رسول الله ، فعلمت آنك لم تضف الى اسمك الا أحب الحلق اليك ، فقال الله تعالى : صدقت يا آدم انه لأحب الحلق الي واذ سألتني مجقمه قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك . والجواب : أن يقال هذا حديث ضعيف بل موضوع فـلا يعتمه عليه و لا يعول عليه ، قال الذهبي في الميزان عبدالله بن مسلم ابو أسلم خبراً باطلا فيه ياآدم لولا محمد ما خلقتك رواه البيهةي في ﴿ دَلَانُــــلَ النبوة ، قال في ﴿ مجمع الزوائد ﴾ : رواه الطبراني في ( الاوسط ) و (الصغير) وفيه من لا أعرفهم انتهى . وذكر الحافظ بن عبد الهادي عن الامام مالك رضي الله عنه أنه قال فيه : أذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم محدثك عن ابيه عن نوح . وقال الربيع بن سليمان : ممعت الشافعي يقول ؛ سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن اسلم حدثك ابوك عن ابيه عن جده ان سفينـــة نوح طافت بالبيت وصات ركعتين . قال نعم وقال ابن خزيمة عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج اهل العلم مجديثه . وأال الحفظ أبو نعيم الاصبهاني حدث عن ابيه لا شيء . وقال ايضاً في الصارم المنكي واني لأتعجب منه كيف فلد الحاكم فيا صححه من حديث عبد الرحمن بنزيد بن اسلم الذي رواه في التوسل وفيه قول الله لآءم ولولا محمد ما خلة ك مع أنه حديث غـــير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الاسناد جداً وقد حكم عليه بعض الاغم بالوضع

و ليس إساده من الحاكم الى عبد الرجن بن زيد صعيحاً بل هو منتعل على عيد الرحمن كم سنبينه؛ ولو كان صحيحاً الى عبد الرحمن لكان ضعيفاً غير يحتج بِهِ؛ لانِ عبد الرِّمن في طريقه . وقد اخطأ الحاكم في تصعيحه وتنافض تنافضاً غَاجِشًا كَمَا عَرِفَ لَهِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُوضِعَ فَانِهِ قَالَ فِي كَتَابِ ( الضِّعَفَاءِ ) بعد ان فِكُو عبد الرحين منهم ؟ وقال : ما حَكِيتُ عنه فيها بقدم انه دوي عن أبهه أجاديث موضوعة لا تخفي على من تأملها من اهل الصنعة ابن الحل فيها عليه قِالِ فِي آخر الكِتابِ فهؤلاء الذِين قِيدِمتِ فِكرهِم قد ظهر عندي جرحهم لانٍ إلجِرج لا يثبتِ إلا بِدِينِة ﴾ فهم الذين ابين چرجهم لمن طالبني يه فان الجرج لا لِمِسْجِلهُ تَقِلْيدًا، وَلَلْذِي أَخِتَادُمُ لَصَاحِبُ هَذَا الشَّانِ إِنْ لَا يَكْتِبُ حَدَيْثًا وأحدًا مِن هُوَلاءِ الَّذِينَ سَمِيتَهِم ﴾ فالرادي لجديثِهم دانچيسيل في قوله ﷺ ﴿ مَنْ حِدِيثُ يجديث ۾ مو يووي انه كذب نهو احد الكاذبين ۽ هذا كله كلام الحاكم ابي عبدالله ماجب المستدرك، وهو منظين ان عبد الرجن بن ذبيب قد ظهر له جرجه بالدليل ؛ وإن إلرادِي لحديثه داخل في قوله ﷺ ، من جدث بجديث وهو يروي انِه كذب نهو احد الكاذبين ۽ انتهي . فتبين من كلام العاماء جملة السنة وابيل الجرج واليمديل الذين حفظ الله بهم الدين عن تحريف الغالسيين وانتحال المبطلين وتأويل الزائعين إيت هذا الحديث موضوع متكذوب لا يعتمد عليه وإقل احواله ان يكبوك ضعيفاً ولا نقول على رسول الله عليه حديثاً لا نجزم بصحته وثبوته وان كان قد صححه إلحاكم فالجراح مقدم على التعديل مِع أنه قد قال في عبد الرجمن بن زيد بن أسلم ما قال فنأخذ بقولهمع أَقِوالَ ائمة هذا الشَّانُ وَلَا نَأْخَذُ بِغَلْطُهُ وَخَطَّانُهُ فَيَا اخْطَأُ فَيْهِ . اذا عرفت هذا وتحققته فالصحيح المأثور عن ائمة التفسير على قوله تعالى ﴿ فَتَلَقَّى آدم من رَبِّه كلمات فتاب عليه ، أن هذه الكلمات هي المفسرة بقوله تعالى ﴿ رَبِّنَا ظَامِنُ الْمُسْا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الحاسرين ، وهذا مروي عن سعيد إن جبيرٍ وعِاهد وإبي العالبة والربيع بن انس والجبن وفتيادة وعميد بن

كمبالقرض وخالدبن معدان وعطا الخراساني وعبدالرحمن نزيد وعنبن عباس قال علم شان الحج وعبيد بن عمير أنه قال قال آدم ويا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته على " قبل ان تخلقني او شيء ابتدعته من قبل نفسي ، ? قال بـل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته على فأغفر لي. قال فذلك قوله « فتلقى آدم من وبه كلمات » وعن بن عباس قال آدم عليه السلام : الم تخلقني بيدك ? قيل له بلي . ونفخت في من روحك ? وقيل بلي . وعطست فقلت يرحمك الله وسبق رحمتك غضبك ? قيل بلى . وكتبت على ان اعمل هذا ؟ قيل له بلي . قال افرأيت ان تبت هل انت راجعي الى الجنة ? قـــال نعم . وكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبــد ورواه الحــاكم في مستدركه الى ابن عباس وروي بن ابي حاتم حدثنا مرفوعاً شبيهاً بهذا وعن عِاهد قال الكايات ( اللهم لا اله الا انت سبحانك ومجمدك رب اني ظامت نفسى فاغنر لي انك خيير الغافرين ، اللهم لا اله الا انت سبحانـك ومجمدك اني ظلمت نفسي فاغفر لي الك خير الراحميين ، اللهم لا اله الا الله سبحانـك ومجمدك رب اني ظلمت نفسي فتب علي انك انت التواب الرحيم ) هذا صا عليه المفسرون لا ما قاله هذا الاحمق فان كائب بمض من لا بصيرة له قد ذكر. فالحجة فيما ثبت عن الصحابة وعن سلف الامـــة وائمتها ولا يجوز تفسير القرآن باقوال شاذة او موضوعة لا تثبت عند اهل العلم والحديث وائمة التصحيح والترجيح أنتهي .

واما قول هذا الملحد: قال في المواهب اللدنية روي انه لما خرج آدم من البعنة رأى مكتوباً على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد على المعتمد من هو ?! قال الله : هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك . فقال يا رب بحر مة هذا الولد ارحم هذا الوالد فنودي يا آدم لو تشفعت الينا بحمد في اهل السموات والارض لشفعناك . فالجواب ان نقول : هذا من نمط ما قبله من الموضوعات المكذوبات التي لا اصل لها في الكتاب والسنة و لا رواها احد بمن يعتمد عليه من الاعمة فلا

بلتفت اليه ولا يعول في الحكم عليه والله اعَلم .

وأما قوله : ولله در من قال :

وكان لدى الفردوس في زمن الصبا يشاهد في (عدن ) ضياءً مشمشماً يزيد على الأنوار في الضوء والهدى فقال: آلمي ما الضياء الذي ارى جنود السهاء تعشو البنه ترددا ? فقال : نــي خــير من وطيء الثرى وافضل من في الحير راح او اغتدى تخيرته من قبل خلقك سيدا والبسته قبل النبيين سؤددا راعددت يوم القيامية شافعياً فيشفع في انقاذ كل موحد ويدخله جنات عدث مخلدا وان له اسماء صميته بها ولكنني احببت منها (محمداً) فقال : المي المنان على بنوبة الكون على غسل الخطيئة مسعدا بحرمة هـذا الاسم والزلفة الـتى خصصت بها دون الحليقة (احمدا) اقلني عثاري يا المي فات لي فتاب عليـه ربــه وحمـاه من والجواب ومن الله استمد الصواب : ــ

أقول لعمري ما لهـذا حقيقـة ولوصح هذا القول أو كان مسندا لما طعن الحفاظ فيـه واوهنوا اسانيده حـتى غـدا واهيـاً سدا ولو صح هذا في فضائل ( أحمد ) ﴿ لَكَانَ بِهِ الْحَفَّاظُ أُولَى وأَسَعَدًا ۗ يزيد على الانوار نور ضيائه (جنود السماء تعشو اليه ترددا) ( فقال : نبي خير من وطيء الثرى وافضل من في الخير راحاو اغتدى) فلم ير في الفردوس هذا ولم يقــل نعم كان في المعلوم ان نبينــا فليس له في الخليق حيمًا مماثلا ولكنه ما فيل هذا لآدم

واثواب شمل الانس محكمة السدى مطاعاً اذا ما الغير حاد وحيدا عدواً لعنباً حار في الفصد واعتدا جناية ما اخطاه لا متعمدا

آلمي ما هذا الضياء الذي بدا (محمد) المعصوم قد كان اوحدا يماثله في الفضل والجود والنذا فننفي الذي ما قبل والفضّل قد بدا

( تخيرته من قبل خلقك سيدا ) ولا فيل في الفردوس هذا ولا بدا ولا شك في هذا الذي من تسودا ببعثته زال الظهام وابعدا ومهيميه قد كان نهجاً معبدا فكانوا على هِذَا الصَّاءِ وفي الهدي لاخلاصهم في الدبن اذ كإن احمدا قد انهمكو افيالغي والجهل والردي فليت الهمرو الله محكمة السدى وراه عن الإعلام من كان سيداً واكرمهم بيتأ ونفسأ ومحندأ يزيد على هادي الاقاويل مسندا ومنهم به كانوا احق واسعدا روي عنه في المعصوم درآ منضدا من الفضل ما يغني او لى الدين و الهدى . وان لم يو ذا الحق من كان ارمدا مجاوزة للحد أهدى وارشدا سوياً سمياً مستقنعاً مهدا ولا مستقيم قد غلا فيه واعتبدا

ولا قال في الفردوس بومــاً لآدم ٍ ( واعددته يوم القيامة شافعــاً والبسته قبــل النبيين سؤددا ) · بِهِلا قالِ فِي الفردوس يوماً لآدم مخاطبه فيهـا خطِّابـاً مؤكداً ( وان له اسماء سميته بها ولكني احبب منها محمدا) ( فِقَالَ آلِمِي امسَنَ علي بتوب تكون على غسل الخطيئة مسعدا ) ﴿ مجرمة هذا الإهم والزلفة التي خصصت بها دون الحليقة احمداً ﴾ فكل الذي قيد قال ما صح نقله وسيدنا المعصوم افضل خلقه فيكان لعمري سيداً ذا جلالة ومات ودين الله للناس واضح وغادر في الباعـهِ النورِ فاهتدوا فكان لهم يوم القيامة شافعاً واعداؤه في ظلمة الكفر والهـوى فليس لهم يوم القيامية شافعاً الاشراكهم جهلا والا تعيدا فدع ذا ولا يغررك الوان وشيه فذاك من الموضوع اذ كان لم كن غسيدنا المعصوم اكمل خلقه وان له فضلا عن الناس كلهم وواه عن العصوم حفاظ دين واعظم بما قماله الكسم والذي فنها روى الحفاظ في حق ( احمد ) عن الكذب المرضوع والحق واضح وخال سفاها ان ما قال فرية لِعمري لقــد اخطأ من الحق مهيماً وام طريقاً مظِلماً غِيرِ ناصع

وخصل بها الرحمن فظلا عمدها عبده الد العرش على والمنعلة والمنعلة الله يشرب المثني كاستاً مسددة وغست بينعني من عنا وغرقا لينحكم بين الحالى دو العرش بالملائح كا جاء شدا في الاحاديث مستله الما فت حياه الله فعنال والهنعية وغلا الرحمانيا عسديا بدلك اخبارا ودرا منخطا لغير الهني باطل والهن المندئ

# فصل

قال الملخد: وعن أبي ضفيد الحدري زضي الله عنه ، قال قال وسؤل الله عليات والمثالث بحق تمثاني هذا الى الصلاة فقال اللهم الي اسألك بحق السائلين عليات والمثالث بحق تمثاني هذا الى لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا وياه ولا شهمة واله شربحت أتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك ان تعيندي من النان وان تفتن في ذنويي نم انه لا يغفر الذنوب الا انت ، المبل الله عليه بوجهة واستغفر له شبعون الف ملك ، دواه ابن ماجة ودواه ابنالسي باسناد صحيح عن بلال الله والحواب ان يقال ؛ تهذا الحديث ضعيف رواه غطية الفرقي و فيه ضعفه قال سنيخ الاسلام: (ولكن بتقدير ثبزته هو من هذا الباب فان شق السائلين عليه سبخانه ان يجيبهم وحق المطبعين له ان يثيبهم ، قالشوال له والطاعية له فلو شبخ خصول أجابته واثابته ، فهو من ألموستل به والتوجه والتسبب به ولو واقواله قصاد تعذا كان قسمًا عا هو من ضفائه قان اجابته واثابته من انعف اله واقواله فضاد هذا كان قسمًا عامن من ضفائه قان اجابته واثابته من انعف اله واقوله من ضفائه قان اجابته واثابته من انعف اله وانتبت كا انتفاعي واقواله فضاد من عقوبتك واغوله بك منك لا أخرى ثناه عليك المن كا انتفاعي وانتفاك من عقوبتك واغوله بك منك لا أخرى ثناه عليك المن كا انتفاعي والمناه على التهذا على المنت كا انتفاعي المناه على المناه المناه المناه على المناه على المناه المنا

نفسك . والاستعادة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الامام أحمد وغيره من الاغة) الى آخر كلامه وحمه الله . فتبين من كلام الشيخ البالسؤال مجتى السائلين هو اجابتهم وسئواله مجق الطائعين اثابتهم فيكون السائل بهذين سائلا بصفات الله فان الاجابة والاثابة من افعاله واقراله سيمانه رتمالي وسؤال الله بأسمائه وصفاته والتوسل بها ثابت بالكتاب والسنة قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهُ الْاسْمَاءُ الحسني فادعوه بها ) وفي الحديث عن عبدالله بن بريدة عن ابيه ( أن وسول الله عَلَيْثُمْ سَمِع وجلًا يقول اللهمَّ اني اسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد فقال ادع الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطی و اذا دعي به اجاب ) رواه النرمذي و ابو داود الی غِيرِ ذِلْكَ مِن الاحادِيثِ وكذلك النُّوسل بالاعمال الصالحية كما ثبت ذلك، بالكتاب والسنة . كما روي عن ابن عمر عن النبي عَرَاقِيْهِ قال ﴿ بِينَا ثَلاثُـة نَفْر يتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من ألجبل فاطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها والحديث منفق عليه ، فليس في حديث ابي سعيــــ الخدري ما يدلعلي مًا ادعوه من التوسل بذوات الانبياء والاولياء والصالحين فضلاً عن دعائهم والاستغاثة بهم والالتجاء اليهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. واما قوله : وبما جاء عنه ﷺ من التوسل قوله ﴿ اغْفُر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها مجق نبيك والانبياء الذين من قبلي ، الى آخره، فالجواب: ان هذا من نمط ما قبله وقد نقدم الكلام على جنسه وفي سنده ووح بن صلاح المصري ضعفه ابن عدي وتصحيح الحاكم لان يجدى شيئاً وقد تقدم عَنْ أَهُلُ الْعُلَمُ أَنَّهُ لَمَّا جُمِّعُ المُسْتَدُولُ عَلَى الشَّيْخِينَ ذَكُرُ فَيْهُ مِن الأحاديث الضعيفة والمنكرةبل والموضوعة جملة كثيرة وقمد روى فبه لجماعة من المجروحين في كتابه في الضعفاء انتهى . واما روايه الطبراني له ، فيقال في هذا الملحد كم في الطبراني من حديث يخالف هذا ويدلُ على وجوب التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته والنابة الوجوه اليه ? فما اعمى عينك عنها إ هل هناك شيء اعماها سوى

الجهل والهوى ? وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد . وقال شيخ الاسلام : قد بالفت في البحث والاستقصاء فما وجدت احداً قال بجوازه الا ابن عب السلام في حق نبينا عليه افضل الصلاة والسلام أترى هذا الحديث خفي على علماء الأمة لم يعلموا ما دل عليه ثم لو سلمنا صحته او حسنه ففي ما مو في حديث الاعمى ان المراد بدعاء نبيك الى آخره واي وسيلة بذوات الانبياء لمن عصى امرهم وخرج عما جاؤا به من التوحيد والشرع قال شيخ الاسلام : فاذا قال الداعي اسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص او محبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له وبه من الكرامة لم بكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب انتهى .

## فصل

قال الملحد: وفي الاذكار للنووي ما نصه روينا في كتاب ابن السني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه قال و اذا انفلتت دابة احدكما بارض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فان الله عز وجل في الارض حاضرا سيحبسه . والجواب : ان يقال : هذا حديث فيسه مقال فان فيه روح بن حسان وهو ضعيف قال الذهبي في الميزان او معروف ابن حسان ابو معاد السمر قندي عمر بن ذر قال ابن عدي منكر الحديث قسه ووي عمر ابن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة وعلى تقدير صحته انما يفيد نداؤ عاظر كنداء زيد عمروا مثلا ليمسك دابة او ليرجعها او ليناوله ماء او طعاماً وهؤلاء لا يرون لأنهم اما مسلمو الجن او ملائكة مكلمون لا نداء على شيء وهؤلاء لا يرون لأنهم اما مسلمو الجن او ملائكة مكلمون لا نداء على شيء يقدر عليه الا الله تعالى . وابن هذا من الاستعاثة باصحاب القبور من الاولياء والمشائخ ? والمقصود انه ليس في الحديث الا نداء الأحياء والطلب منهم ما يقدر هؤلاء الأحياء عليه وذلك لا ننكره .

واما قول هذا الملحد : واما ما تمسك به الوهابية من قوله لابن عباس أذا

سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله جف الفلم نما انت لاق فلو جهدئته الخليقة على أن تتفعُّكُ لم تتَّفَعَكُ الا بِشيء كتبه الله لك ولو جهدت على أنت تَضْرَكُ مُ تَضْرَكُ اللَّا بِشَيْء كَتَبِهِ اللَّهُ عَلَيكَ ، فلا يدل على عَدمُ التوسل لان الْمُتُوسُلُ الَّيْ اللَّهُ بَرْسُولَةُ مَا شَأَلُ الا أَنَّهُ وَلا اسْتَمَانَ أَلَا بِهُ مَعَ اعْتَقْبَادُهُ باك الْنَفَعُ وَالصِّر صَّارَ مَنْهُ سَبِحَانَهُ وَتَعَالَى. قالجوابِ انْنَقُولَ: نعم هذه كَانتُ عَالَ ﴿ الْوَهَابِيَّةُ ﴾ قُانَهُم كَانُوا يَتْمُسَكُونُ بِكُنَّابِ اللَّهُ وَبِمَا صَمَّ الحَبِّرِ بِــه عن وَسُولَ الله الله ويعملون به ويتركون ما خالف الكتاب والسنة ويعملون عاكان عَلَيه سلف الْآمة وأغْتَهَا ولا يجدئُون في دين ألله ما لم يشرعه الله ورسوله فهم يخلاف من نبذ كتاب الله وسنة رسوله ورآء ظهورهم وانبعواً ما تشابه منسه أبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولوجهد اعلتاة الله بمنخالف الوهابية ان يستدركوا على الوهابية في الحنول الدين وفووعه الهم استفالوا غلى ما يذهبون الله مجمديث لِمُوطُوعِ أَوْ شَعْيِفُ لَا يَصْحُ الاحْتجاجِ بِهِ لما وجدو الى ذلك سبيلا فضلا من ألله وَنُعمة واللهَ ذُو الفَضَلُ العَظْيَمِ . وَعَذَا الْحَدْيُثُ خُرَجُهُ اللَّوْمَدْيُ مَنْ خَذْيَث خَنْشُ الصَّنْعَاني عَنْ ابْنِ غَبَّاسَ، وقال ﴿ خَدْبِثُ حَسَنَ صَحَيْثُم ﴾ وخرجه الامام الحُمَلَةُ مَنَ خُلُمِينَ خُلُشُخَ الصَّنعَالَتِي ثُمَّ وقد روى هَشَامَةًا الحَدَيْثُ غَنَّ ابْ عَبَاشَقُ مْنَ طَرُقَ كُثِيرة مَنْ رَوْايَة ابنه غَلَى ومُولاً عَكُولُمَةً وعَطَاءً بِنَّ ابْنِي رَبَاحُ وعَوْل ابَنَ دَيْنَالُ وَغَبِيدًاللَّهُ بِنَ عَبِدَاللَّهُ وَشَمْرُ مَثْرُلَىٰ عَفْرُهُ وَابِنَ ابِي مَلَيَكُمْ وَغُيرِهُم . قال أَعْادُهُمْ بِنُ وَجُبُ لَا لِهِمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُصَــِدًا الْخَذَيْثُ : وقوله عَرَافِيْ ادْأَ سألت فاسأل الله والدُّ استُنعنتُ فاستغن بالله هذا متنزغ مَن قولُه تغالى ( اياك تعبعه وُوي عن النبي ﷺ من عديثُ النمان بن بشاير و تلا قوله ( وقال ربكم ادعو في استجب لكم ) غُرْجُه الْانْمَامُ احْمَدُ وَابُو دَاوَدُ وَالنَّوْمُدُيِّي وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجِّــهُ وخرج الترمذي من حديث انس بن ما لَكَ عَن النَّبِي بَهِيْ إِلَيْ ( الدَّعَاءُمَ العَبادة ) فَتَلْمُمِنَ هَذَا التَّكَلُّامُ انْ يَشَالُوا اللَّهُ عَزَ لَوْجُلُ وَلَا يَسَأَلُ غَلِوهُ وَانَ يَشْتُعَانَ بَاللَّه دون غَيْرَهُ ﴾ وأما السؤال قند أمر الله نسؤاله نم فقال ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُمْنَ فَضَّلُهُ ﴾ وْ فِي أَالْتُرْمَدُ ثَيْ عَنِي أَنِيْ مَسْعَوْدُ مَرِ قُوْعًا ۚ أَشَالُوا اللَّهُ مِّن فَضَّلَهُ قَالَ اللَّهُ مِحْبُ أَلَهُ يْسَالَ مُ وَفَيْهِ إِيْضًا عُن ابْنِيُ هُرِيِّوهَ مُرْوَوْعاً مِنْ لَمْ يَشَالُ الله يَعْضَتُ عَلَيهُ ، وَفِي خديث آخر يْسَالُ احْدَكَمَا وَبُه خَاجْمَة كُلها حَتَى يَسَالُ شُسَعًا نَعَلَمُ أَذَا انقطعَ مَوْ فِي النهي عن مسألة المحاوثين احاديث كثايرة متعنيعة وقد بابيع النبي بهل جماعة من اضَّحابُــــه على أن لا يشألوا الناس شيئاً لمنهم أبو بكو الصديق وأبو ذلا وثوبان ، وكان أحدم يشقط أأسوط وخطام ناقته فلا يُسأل أحدًا أنْ يُناوَلُهُ أيَّاه وخَرج ابن ابي الدُّنيَّا من حديَّت ابيَّ عَبَيْدَة بنُ عَبِدَاللَّهُ بَنْ مَسْعَوْد وَ اللَّه رُجُلا جَاءُ الى النَّبِي عَلِيْكُمْ فَقَالَ ؛ يَأْ رَسُولَ اللَّهُ انْ بَنِي فَلَانَ اغَارُواْ عَلَى فَذَهْبُواْ بَانِنِي وَابِلِينَ . فَقَالَ النَّبِي غَلِيْظِيرُ: أَنْ آلَ مِحَدَّكُذَا وَكَذَا اهْلُ بِنِتَ مُالْحُمْ مَدَأُ مِنْ ظَمَام أَوْ ضَاعَ فَاسَأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَتَجْلُ لَا فَرَجِعَ الى أَمَّوْ أَنَّهُ فَقَالَتَ مَا لَكُ ?فَانْجُبُوهُهُ قَفَالَتْ : نَعْمَ مَنَا وَهُ غَلَيْكُ ءَ لَمَا لَبَتْ أَنْ وَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبُلَّةِ وَابِنَهِ الْوَقْق مَا كَانْتُ \* فَأَتَّى النِّي عَلِيُّ فَأَخْبُرُهُ فَصَعَدُ المنبر فَحَمَدُ اللَّهُ وَالنَّيْ عَلَيْهُ وَالْمِرَ الناسُ غَسَالُهُ اللَّهِ عَوْ وَجِلَ وَالرَعْبَةِ اللَّهِ وَقَرَأَ ﴿ وَمَنْ يَنْقُ اللَّهُ يَجِعَلْنَ لَهُ تَخْرَجَاً وَيُؤْزِقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسَبُ ﴾ وقُدَ تُبَتْ فِي الصَّحْيَحَينَ عَنِ النَّبِيِّ بَرَاكِيٌّ : ان الله عَل وجَل يقول : ﴿ هَلَ مَن ذَاعِ فَاسْتَجْبِتِ لَهُ فَغَاءُهُ ﴿ هَلَ مَنْ شَاكُلُ فَاغْطَيْهُ مُسْتُولُهُ هَلَ مَن مِسْتُغَلَّق فَأَغْفُرُ لَهُ ﴾ ﴿ وَخَرْجِ الْحَامَلِي وَغَيْرُهُ مَنْ نَقَدَيْتُ الَّهِي هُرَيِّوةٌ رَضَي أَلَقُهُ عَلَمتُ وعَنْ الُّذِي عَلَيْكُمْ مَ قَالَ أَنْهُ تَعَالَى : مَن ذَا الذَّني دْعَائِي فَلَمْ أَجُّبِهِ وَايْسَأَلَي فَلَم اعطشته وَاسْتَغَفَّرُ فِي قَلْمُ اغْفَرَ لَهُ وَأَنَا أَرْحَمْ الرَّاحْمَانُ ? انتَهَى . وَأَمَّا قُولُهُ: فَلا يُدَلّ عَدَمُ التُوسَلِ ءُ لانَ الْمُتُوسَلَ أَلَى اللهُ بِرَسُولَهُ مَا شَأَلُ الَّا اللهُ وَلَا اسْتُعَالَ أَلَا بُهُ مُمْعُ أَعْتَقَادُهُ بَانَ أَلِنْفُعِ وَالضُّرُ صَادُرُ مِنْهُ شَبِحًانَهُ وْتَعَالَى : فَالْجُوأَبُ أَنْ نَقُولُ ﴿ امًا دعواًة إن المتوسِّل الى الله يُوسُؤله مَا شَالَ الَّا الله ولا اسْتُغَانَ ۚ الأَ بِنَّهُ مَنْ أَقْتِبَعُ الْكَلَامُ وَابِطُلُ ٱلْبَاطُلُ وَالْحُلُ الْحَالُ وَلَمُوْ مَصَادُمُ لِتُولُهُ تُعَالَىٰ ﴿ أَيَاكُ بَعْبَكُ وَ آيَاكُ تَسْتُعِينُ ﴾ قان لَقُدَيْمَ المَعْمُولَ وْهُوْ وَ آيَاكُ فَ وَتَكُرِيوَهُ للاهْتَامُ وَالْحِيْمَرُ أَئِيَ لَا نَمَنِدُ اللَّا اللَّهِ وَلَا نُتُوكُلُ أَلَّا غُلَيْكُ ءَ وْمَدَّا هُوْ كِمَاكَ الطَّاعَة وْ الدَّيْنِ كَاه

يرجع ألى هذين المعينين ، فالاول التبرىء من الشرك ، والشاني التبرىء من الحول والقوة ، فقوله ، ( اياك نعبد ) اي اياك نوحد ، ومعناه انك تعاهــــــ تربك ان لا تشرك في عبادته احداً لا ملكاً ولا نبياً ولا غيرهما ، فان السؤال هو دعاؤه والرغبة اليه والدعاء مو العبادة وقوله ( اياك نستعين) هذا فيه سؤال الله الاعانة وهو التوكل والتبرىء من الحول والقوة وفرق بيسين سؤال الله و و الدير سوله ، و من قال ان المتوسل 'لى الله برسوله مــــا سأل الا الله ولا حقيقة مذهب الاتحادية وكفي بسلوك طريق اهل الوحـدة ضلالاً وخروجاً عن الصراط المستقيم . وان كان اراد هذا الملحد ان المتوسل الى الله بوسوله ما سأل ولا استِعان الا بالله يعني ان المسؤول والمستعان به في الحقيقة هو الله واما النبي عَلِيَّةٍ فهو واسطة بينه وبين السائل المستعين ، فهو سبحانه وتعسالى المسؤول المستعان به حقيقة منه بالحلق والايجاد والنبي عليته مستعان مسؤول منه بالكسب والتسبب العادي فان كان اراد هذا فهدا هو فعدل المشركين الذين بعث الله فيهم رسوله عليه فانهم كانوا يعلمون أن الله تعالى هو الحالق الموجد النافع الضار ،واما الاصنام وغيرهم من الملائكة والاولياء والصالحين ، فيقولون انها اسباب ووسائل عادية فمن اجل ذلك كانوا يدعونهم ويستغيثون يهم وينحرون لهم وينذرون لهم والدعاء والنذر والذبيح والاستغاثة والسؤال والاستعانة والاستعاذة كلها من اقسام العبادة واذا حملتم لفظ الدعاء والاستغاثة والاستعانة والنحر والنذر التي هي مناقسام العبادة على معناها المجازي فليحمل لفظ العبادة الواقع في كلام المشركين الاولين الذي حكا الله تعالى عنهم حيث قال سبحانه وتعالى ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفي ) فما وجــــه الفرق واني ذلك ? . فاذا عرفت هذا فاعلم ان سؤال الله عز وجل دون خلقــه هو المتعين لان السؤال فيه اظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والأفتقار وفيه الاعتراف بقدر المسؤول على دفع الضر ونيل المطلوب وجلب المنافسيع ودفع المضار ولا يصلح الذل والافتقار الا الله وحده لانه حقيقة العبادة ،

وكان الامام احمد رحمه الله يدءو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك، كما قال تعالى ( وان يمسلك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان بردك بخـير فلا راد لفضله ) وقال ﴿ مَا يَفْتُحَ اللَّهُ لَانَاسٍ مِن رَحْمَةً فَلَا مُسَكُّ لَمَا وَمَا يُسَكُّ فَـلا مرسل له من بعده ) والله تعالى بجب أن يسأل ويرغب اليه في الحوائج ويلخ في سؤاله ودعائه ويفضب على من لايسأله ويستدعى من عباده سؤله وهو قادر على أعطاء خلقه كلهم سؤالهم من غير أن ينقص من ملكه شيء والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل وبجب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته ، ولهـذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك : وبجك تأتي من يغلق عنك بابـــه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابـــه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني استجب لك ! وقدال طاووس العطاء : اياك ان تطلب حوائجك الى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح الى يوم القيامة امرك ان تسأله ووعدك ان يجيبك. الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه الا الله عز وجل فمن اعانه الله فهو المعان ومن خذله فعو المحذول ، وهذا تحقيق معني قول ﴿ لا حول ولا قوة الا بالله ﴾ فإن المعني لا تحول للعمد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك الا بالله ، وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة فالعبد محتاج الى الاستعانة بالله في فعيـــل المأمورات وترك المخطورات والصبر على المقدررات كلُّها في الدنيا وعند الموت وبعده من اهــوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر على ذلك الا الله عز وجل فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه ، وفي الحديث الصحيح عن النبي عَلَيْتُهُ قال : احرص على مسلم ينفعك وأستعن بالله ولا تعجز ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغسيره وكله الله الى من استعان به فصار مخذولًا ، كنب الحسن الى عمر بن عبد العزين لا تستعن بغير الله فيكاك الله اليه و من كلام يبيض السلف: يارب عجبت لمن يعرفك

كيف يستمين الهيرك النتهي .

#### فصل

قال الملحد : الباب الثالث : في أقوال العلماء العاملين الذين هم أَعْمَـةُ الدُّينَ بَالْتُوسَلُ بَالَانْبِيَاءُ وَالصَّالَحِينَ وَفِي الْحُصَّائِسَ ، وَاحْتَصَ ابْضَأَ بَجُوانَ القسم به عَلَىٰ الله الكريم المنهم واختص ﷺ بجواز أن يقسم على الله بـ ، و في المواهب اللدنية قال : ابن عبد السلام وهذا ينبغي ان يكون مقضوراً على النبي عليه لأنه سَيد ولد آدم وان لا يقسم علىالله بغيره من الملائكة والانبياء والاولياء لَا يَهُم ليسُوا فِي دَوْجِتُهُ وَانْ يَكُونَ هَذَا مَا اخْتُصَ بِه لَعَاوُ دَرَجِتُهُ وَمُرْتَبِتُهُ أَ أنتهى والجواب: إن يقال: إن مسألة النوسل بالأنبياء والصالحين قد نص عْلَى المنبع منها جمهور اهل العلم بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري انـــة لا يَعْلَمُ قَائِلًا بَجُوازُهُ الا ابن عبد السلام في حق النبي ﷺ ولم يجزِّم بذلَكُ بل علق. القول به على ثبوت حديث آلاممي وصحته وفيه من لا مختج به عنــد اهـــــل ألحديث ولم يجز التوسل بالنبي عَرَاتِي ولا بالانبياء والصالحين احد بمن يعتد بُــة. ويقتدى به كالانمة الاربعة وامثالهم من اهل العسلم والحديث ، قسال شيخ لاسلام : بل لو اقسم على الله بيمض خلقه من الانبياء والملائكة وغيرهم لنهي. عن ذلك ولو لم يكن عند قبره كما لا يقسم بمخلوق مطلقاً وهــذا القسم منهى. عنه غير منعقد باتفاق الائمة وهل هو نهي تحريم او تنزيه على قولين أصحبها انة نهي تحريم ولم ينازع العلماء الا في الحلف بالنبي يُلْآلِيُّهِ خاصة فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل لطرد الحلاف في الحلف بسائر الانبيشاة لكن القول الذي عليه جمهور الاثمة كمالك والشافعي وابي خنيفة وغيرهم المه لا يتعقد اليمين بمخلوق البثة ولا يقسم بمخلوق البثة وهذا همو الصواب ، والأقشاخ على الله بنبيه محمد مِرْكِلِيُّهِ ينبني على هذا الاصل ، ففي هذا النزاع ، وقد نقل عن: أحمد في التوسل بالنبي يَرَافِيُّ في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقَاد اليمين ﴾ المُحْنَ الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به فكذلك هذا . ثم قال هذا الملهمينة يُـ

وِخَالَفَ فِي ذَلَكَ بِمِضْهُمْ فَجُوزُوا القسمَ عَلَى اللهُ تَعَالَى بِكُلُّ نِي بِل جُوِّزُ بَعْضُهُمْ التوسل بالصالحين حتى قال الاستاذ ابو العباس المرسي الشاذلي : من له حاجبة الي الله تعاني فايتوسل في قضائها بأبي حامد الغزالي . فالجواب : إن نقول لا يجوز الاقسام على الله بخلته لا الانبياء ولا غيرهم بانفاق الانه ، كما حكاه شيخ الاسلام آنفاً و حكى الحلاف في النبي تراثي خاصة قال واما غير. فما علمت بين الامة فيه نزاعاً بل قد صرح العلماء بالنهى عن ذلك واتفقوا على ان الله يسأل ويقسم عليه باسمائه وصفاته كما تقدم بيانه مرأراً ، وامــا قول الشاذلي : من كِانْتِ لهِ حَاجِةِ الى اللهِ فليتوسِل في قضائها بأبي جَامِيدِ الغزالي . فاقول : قــد كَلَانِ مِن المِعلومِ إِنْ الشَّاذَلِي هِذَا مِن الْغِلاةِ وَلَيْسَ مِنْ أَهُلُ الْعَلَمُ الْمُعْرِوفِ فِي بالصلاح والدين ولا من جلةسنة سيد المرسلين بلمن الدعاة الى عبادة الاولياء والصالحين فلا حجة في قوله وقد تكلم العلماء في ابي حامِد الفزالي ﴾ فقال الفقيه أبن العربي المالكي : شَيْخِنا أبو جامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج فِلْم بِحِسَنَ الْحِرْوجِ . هِذَا كِلام تَلْهِيذُه وهو مِن أَعِرْفُ النَّاسُ بَهِ ﴾ وقيال ابو بكر الطرطوشي : شعن أبو جامد كتاب الإحساء بالكذب على رسول الله عَلِيْنَ وَمَا عَلَى بَسِيطِ الْإِرْضِ أَكَذَبِ مِنِهُ شِبْكِهِ عِذَاهِبِ الفلسفة وِمَعَانَى رَسَائِل أخوان الصفا وهم قوم يرون النبوة مكتسبة زعموا ان المعجزات حيل ومخاريفه انتهى ؛ فاذا كان هذا كلام العلماء في ابي حامد مع انه لمر كان حالميا من القول المذكور وكان في درجة اجد من الصحابة أو أفاضل التابعين والأغمية المقلدينِ لم يَكِن التوسل به جائزًا بعد مانه وانه يقضي حاجــــة مِن سأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات ؛ وقد منع العلماء ذلك في حق جميع الانبياء فضلًا بمن دونهم ووقع النزاع في الحلف بنبينا ﷺ على القول بصحة الحديث؛ ولا يصح فكيفِ الجـــال بالشَّاذِلي الذي يدعِر الناسِ إلى النَّوسل الى الله في قضاء حوثجهم بأبي جامد وقلر عرفت ما يعنون هؤلاء الفلاة بالتوسل انه دعاه الإموات والغائبين والالنجاء اليهم فيطلب الحوائج وكشف الكربات واغاثة اللهفات والاستفائة بهم في جميع ألطلبات وقد ذكر شيخ الإسلام ان ابا حامد الغزالي رجع عن مقالاته وندم على هفوات ورطانه ومات والبخاري على صدره ، فيكون المقصود بالكلام ردماً في كلامه من الباطل وأبطال قول من زعم أن من كانت له حاجة الى الله فلميتوسل في قضائها بأبي حامد لان العلماء قد منعوا من ذلك في حق من هو افضل منه فكيف به وبامثاله .

#### فصل

قال الماحد : قال السكيُّ : ومجسن النوسل والاستفائة والتشفع بالنبي الى ربه ولم ينكر ذاك احد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يتله عالم قبله وصار بين اهل الاسلام مثلة . انتهى . والجواب أن يقال قد تقدّم الكلام على التوسل وما يواد بسه في لغة الصحابة والتابعين والائمة المهتدين وما يراد به في عرف هؤلاء الغــــــلاة المنحرفين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ويسعوب في الارض فساداً والله لا يجب المفسدين ، واما الاستغاثة والتشفع بالنبي الى ربـــه ، فروي الطبراني انه كان في زمن النبي مِرْكِيَّةٍ منافق يؤذي المؤمنين ، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوموا نستغيث برسول الله عَلَيْكُمْ مَن هذا المنافق، فقال النبي عَرْضِيٍّ أنه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله ، فقوله قو موا بنا نستغيث برسول الله عَرَائِيْمِ من هذا المنافق لأنه عَرَائِيْمٍ يقدر على كف اذاه ، واما قوله انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله ، فيه النص على انه لا يستغاث بالنبي ﷺ ولا من دونه كره عُرِّكِيْرِ ان يستعمل هذا اللفظ في حقه وان كان بما يقدر عليــه في حياته حماية لجناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك وادباً وتواضعاً لربسه وتحذيراً للامة من وسائل الشرك في الاقوال والافعال فاذا كان هذا فسيماً يقدر عليه ﷺ في حياته فكيف يجوز ان يستفاث به بعد وفاته ويطلب منسه اموراً لا يقدر عليها الا الله عز وجل ومن المعاوم بالضرورة ان الاستفائة هي طلب الغوث وهو ازالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانـــة طلب

العون ، وقال ابو عبدالله الحليمي الغياث هو المغيث واكثر ما يقال غيمات المستغيثين ومعناه المدرك عبستاده في الشدائد اذا دعره ومجيبهم ومخلصهم ، وقال ابويزيد البسطامي : استفائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق الغريق ، وقال الشيخ ابو عبدالله القرشي ؛ استغاثة المحلوق بالمحلوق كاستغاثة المسجوب بالمسجون وفي دعاء مومى عليه السلام « اللهم لك الحمد واليك المشتكي وانت المستعان وبك المستغاث وعليك النكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولمـــا كان هذا المعنى هو المفهوم عند الاطلاق وكان محتصاً بالله صبح اطلاق نفيه حمــا سواه ، ولهذا لا يُعرف عن أحد من أعَّة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثــة بغير الله وكذلك الاستعانة ايضاً منها ما لا يصح الا الله وهي المشار اليهــــا بقوله ﴿ إِياكَ نَعْبُدُ وَآيَاكُ نُسْتَعِينَ ﴾ فأنه لا يعين على العبادة الاعانة المطلقة الا الله وقال ابن القيم رحمه الله : ومن انواعه ــ أي الشرك ــ طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم وهو اصل شرك العالم فان الميث قد انقطع عمله وهو لا عِلْكُ لَنْفُسُهُ نَفْعاً وَلَا ضَراً فَضَلًا لِمَنْ اسْتَغَاتُ بِهُ وَسَأَلُهُ أَنْ يَشْفَعُ لَهُ اللَّهُ وَهَذَا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فانه لا يقدر ان يشفع له عند الله إلا باذنسه والمتلم بجمل استفاثته وسؤاله سبباً لاذنه واغا السبب كمال التوحيد فجاءهذا المشرك بسبب يمنع الاذن وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها وهذه حالة كل مشرك فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة اهل التوحيد الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من اشركوا به غاية التنقص إذّ ظنوا انهم راضون منهم بهذا وانهم امروهم به وانهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم اعداء الرسل في كل زمـــان ومكان وما اكثر المستجيبين لهم وما نجــا من شرك هذا الشرك الاكبر الا من جرد توحيد. له وعادى المشرك بن في الله وتقرب بمقتهم الى الله واتخذ الله وحده وليه وآلهه ومعبوده فيعرد حبــــــه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه الى الله واستفائنة بالله وقصده لله فهو لله وبالله ومع الله انتهى . وامـــا قوله : ولم

ينكر ذلك أجد من السلف و الخلف جي جاء ابن تبيه فانكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصاد بين أهل الاسلام مثله ، فاقول أن هذا الكلام كلام من لا مخاف الله ولا يتقيه فانه فيد كذب فيا قاله وِ افتری وقد خاب من افتری؛ و إکمل الناس و اکر مهم علی الله سید ولد آ دم إنكر هذا وقال أنه لا يستغاث بي وانجا يستغاث بالله ؛ وقال على الله تقراراً الرجل من الدين ما يزعه و من الحياء ما يردعه ما فاه بهذه المجرقة فانه قد سبق شيخ الاسلام على ذلك الأيَّة الأعلام سلفاً وخلفاً وما خالفهم في ذلك الإكل مِنْ لَا يُعْبَدُ بِهِ وَلَا يُعِبَمِدُ عِلَيْهِ فِي الحَلافُ وَالْوَهِ قُ وَقِيدٍ تَقِدْمُ كَلِامُ إِنِي عَبِدَائِيَّة الجليبي وكلام ابي يزيد البسطامي وابي عبدالله القرشي وكلام العلماء في ذلك سِلْهَا وَخَلْهَا كَثَيْرِ جَدًّا لِا يَجْفَى إِلَّا عَلَى مَنْ أَعَى اللَّهِ بِصِيرَتِهِ وَقِـــد اشتهر وظهر عند الجايي والعام مِن عدل شيخ الإسلام وانصافه ان ليس عنده في مبيائل الفروع ميل إلا الى ما دل عليه الكناب والسنة و ذا ذكر المسألة فاؤه يذكر فيها مقالات الائمة الاربعية واصحابهم وغير اصحابهم بمن بعدهم أو قِبلهم من الصِيرَابة والتابعينِ وتابعيهم ويذكر دليكِل كِل قِوْلٍ ويُقريرهِ على وجه لا يكاد يوجد في الكتب المصنفة لهم فكيف في مسائل أصول الدين التي لِيسِ بين الاِمة في مِسائلها المشهورة خلاف واءًا كِالفِ فِيهَا أَهِيبِ الْأَهُواءُ والبدع وهو من أعرف خلق الله عذاهب أهل الأهواء ووقت حدوثها. قِالَ الإمامُ الذهبي : في معجم شيوخه هو شيخنا وشيخ الاسلام وفريد العصر علماً ومعرفة وشعاعة وذكاً وتنويراً إلهماً وكرماً ونصحاً للأمسية وامراً بالمعروف ونهيأ عن المنكر سمع لحديث واكرثر بنفسه من طلبه وكتابشه وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم مجصله غـير. ويرع في تفسير القِرآن وغاص في دقائق معانيه بطبع سيال وخاطِر وقادٍ الى مِواضِع الإشكال مِيال واستنبط منه اشياء لم يسبق اليها وبرع في الحديث وجفظه فقـــل من مجفظ ما مجفظ من الحديث مع شدة استحضاره له وقت الدليل وفاق الناس في

معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوي الصحابة والتابعين وأنقن العربيسة اصولاً وفروعاً ونظر في العقليات وعرف افوال المنكلمين ورد عليهم ونبه على خطئهم وحذر منهم ونصر السنة بأوضح حجج وابهر براهـين واوذي في ألله تعالى من الخالفين واخيف في نصر السنة المحفوظة حتى اعلَى الله تعالى مناره وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له وكبت أعداءه وهدى به رجالاً حُكُرًا من أهل الملل والنحل وجبل قاوب الماوك والامراء على الانقياد له غالباً وعلى طاعته واحيا به الشام بل الاسلام بعد ان كاد ينثلم خصوصاً في كائنة التتار وهو اكبر من ان ينبه على سيرته مشلى فاو حلفت بين الركن والمقام اني ما رأيت بعيني مثله وانه ما رآى هو مثل نفسه لما حَذِيثُتُ ۖ فانظر الى ما قاله هذا الامام المنصف من انه من اعرف خلق الله عداهب اهـل الاهواء ووقت حدوثها وانه نصر السنة بأوضح حجج وابهر براهين وانسه اوذى في الله تعالى ومنجملتهم هذا الرجل لأنهمن المخالفين واخيف في نصرالسنة حتى اعلا الله تعالى مناره وجمع قلوب اهل التقوي على محبته والدعاء له . وهذا الرجل لو كان عند اهل العلم من يتقى الله لكان من جملة اهـ ل التقوى الحبين له والداعين له وان الله كبت اعداءه وهدى به رجالاً كثيراً من اهل الملل والنحل وان الله احيا به الشام بل الاسلام الى غير ذلك بمــــا ذكر في فضله، وهذا الرجل ـ عامله الله بعدله ـ يقول : « ولم ينكر ذلك احد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم والبندع ما لم يقله عالم قبله ، الى آخر كلامه وانما حمله على هــذا الكلام الحسد والهوى وعدم خشية الله والغلو الذي خرج به عن الصراط المستقيم وسلوك طريق ألمَّة الدين من الصحابة والتابعين والائمة المهتدين الذين لهم قدم صدّق في العالمـين فشيخ الاسلام هو الذي نصر الله ب السنة وقمع به أهــل البدعــة فصاووا ببدعتهم مستترين واعز الله به الاسلام بعد ان كاد ينشلم ، وقال الامام محمد التافلاني مفتى الحنفية بعد كلام له : وقد اثني عليه جمهور معاصريه وجمهور من

تَاخُرُ عَنْهُ وَكَانُوا خَيْرِ مُنَاصِرِيهِ وَهُمْ ثَقَاةً صِيَارُفَةً حَفَاظٌ عَرِيفُهِم فِي النقد دُونُــه عريف عكاظ وطعن فيه بعض معاصريه بسبب أمور أشاعها مشيع لحظ نفسه أو لأجل معاصرة التي لا ينتجو من سمها الأ من قد كُمُل في قدسه فخلف من بمدهم مقلدهم في الطعن فتجاوز فيه الحد ورماه بعظائم موجبة للتعزير والحد ولو قال هذا المقلد كقول بعض السلف حين سئل عما جرى بين الأمام عـــلى ومعاوية فقال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا افلانطهر مَنْها السِنتنا ،انجا من هَذَا العَنَا وَهَذَا الْامَامُ تَصَانَيْفُهُ قَدْ مَلَاتَ طَبَاقُ النَّرَى وَاطْلَـعَ عَلَيْهِـا القاصي والداني من علماء الورى فما وجدوا فيها عقيدة زائغة ولا عن الحق رأينه كم سل السيوف الصوارم على فرق الضلال وكم رماهم بصواعق براهـين محرقـة كالجبال تنادي عقيدته البيضاء يعقيدة السلف ولا ينكر صحتها وافضليتها من خلف منا ومن سلف شهد له الاقران بالاجهاد ومن منع له فقد خرط بكفه شوكُ القتاد ، وقال الامام الحافظ بن عبد الهادي في رده على السبكي لما قال أن المبالغة في تعظيمه أي الرسول وأجبة، فقال: أناريد به المبالغة مجسب ما يراه كل احد تعظيماً حتى الحج الى قبره والسجود له والطواف به واعتقاده إ أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وانه يقضي حوائج السائلين ويفرج الكروب وآنه يشفيع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا النعظيم مبالغـــة في الشرك وانسلاخ من حملة الدين . انتهى . ولو ذهبنا نذكر ما ذكره العلماء في مناقبه وفِضائله وما ردوا به على محالفيه في هذه المباحث لطال الكلام ، فاذا تحققت ما ذكره اهل العلم في شيخ الاسلام تبين لك ان السبكي هو الذي خرج عن الصراط المستقيم وخالف ما عليه الائمة من علماء المسلمين وانه هو الذي ابتدع ما لم يقله عالم قبله فصار بأفترائه وعدوانه مثلة بين اهل الاسلام بمن له معرفة بالعاوم ومدارك الاحكام فلا يلتفت الى مفترياته عاقل ولا ينظر في اساطيــل أَسَاطِيرِهَا فَاصْلُ وَحَسَبُنَا اللهِ وَنَعِمُ الوَّكُمِلُ .

#### فصل

واما قُوله: وروي القشيري عن معروف الكرخي انهقال لنلامذته: إذا كانت لكم الى الله حاجة فافسموا عليه بي فاني الواسطة بينكم وبينه وذلك مجكم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل ومقادير الأثمة الأخيار فان مثــــل هذه الحُكاية الواهية الساقطة المنتنة المظلمة لا يتصور صدورها عمن هو دون معروف الكوخي فضلًا عن ذلك الزاهد الفاضل الا من هو من العــد الناس معرفة بجقيقة دين الاسلام فانه لا يقول هذا ويفتريه على اهل الاسلام والعلماء العاملين إلا أمثال هؤلاء الغلاة المنحرفين الحياري المفتونين ، فنعوذ بالله من طمس القلوب ورين الذنوب، ثم قال هذا الملحد، وفي الفتوحات ما نصف مستمد جميع الانبياء والمرسلين من روح محمد عليه أذ هو قطب الأقطاب فهو بمد لجميع الناس أولاً وآخراً فهو بمد كل نبي وولي سابسق على ظهوره حسال كونه بالغيب وبمد ايضاً لكل ولي لا حق فيوصله بذلك الى مرتبة كماله في حال كونه موجودًا في عالم الشهادة وفي حال كونه منتقلا الى الغيب الذي هو البرزخ والدار الآخرة فان أنوار رسالته عَلِيُّ غير منقطعة عن العالم من المتقدمين والمتأخرين فكل نبي تقدم زمان ظهوره فهو نائب عنه في بعثته لتلك صاحب الفتوحات كلام باطل فان مستمد جميع الأنبياء والمرسلين أنميا هو الوحي الذي نزل به الأمين من رب العالمين ، قال ألله تعالى ﴿ إِنَا أُوحِينَا اللَّكَ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) وقال تعالى ( شرع لكم من الدين مــا وصي به نوحاً والذي أوحينا البك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال تعالى ﴿ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رُسُولُ إِلَّا نُوحِي اليه انه لا إله إلا انا فاعبدون ) وقال تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم عـلى بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتبنا عيسي بن مريم البينات

وايدناه بروح القدس ) وقال تعالى ( قُل من انزل الكتاب الذي جاء يهموسي نورآ وهدى للناس ) وقال تعالى ( وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة الأية ) والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً فستمد جميع الأنبياء والرسل ما انزل الله عليهم من وحيه ، فقوله ان مستمد جميع الانبياء والمرسلين من ووح محمد مِثَالِثُةٍ مصادم ومناف لما تقدم من الآيات ولقوله تعالى ( تلك من انساء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قسل هـذا ) وقوله ( وكذلك أوحننا البك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى مــا الكتـــاب ولا \* الايمان ) وقوله ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله أن الغافلين ) وهذا مبني على أن روح محمد عَلَيْقٍ مُحَاوِقَة قبل جميع المخلوقات وقد تقدم بطلانهذا الغول ومخالفته لصريح العقل والنقل في الكلام على ما نقله عن القسطلاني وما ذكره عن المناوي وان هـــذا القول مبتدع لم يقل به احد من الاغة القتدي بهم بل هذا مبنى على مذهب الفلاسفة القائلين بان الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية فتصورت تلك المعاني وتشكلت في النفس مجيث يتوهمها اصواتاً تخاطبه وربما قوى الوهم حتى يواها اشكالاً نورانية تخاطبهوربما قوى ذلك ببعض الحاضرين فيرونها ويسمعون خطابها ولا حقيقة لشيء من ذلك في الحارج وهذا بكون عندهم بتجرد النفسءن العلائق واتصالها بالمعارفات من العقول والنفوس المجردة وهذه الحقائق تحصل عندهم بالاكتساب ولهذا طلب النبوة من تصرف على مذهب هؤلاء. فتبين من كلام هذا الملحد أن الانبياء والرسل علمهم الصلاة والسلام لم ينزل عليهم وحي من الله كما نزل به الروح الامين على قلب محمد مِرْالِيِّهِ وَامْا ذَلَكَ فَيْضَ فَـاضَ عَلَى ارواحِ الأَنْبِياءَ مِن روح محمـد مِرْالِيَّهِ واستمدوا من روحه ما انزل الله عليهم وشرعه لهم من الدّين ويزعمون ان الولاية اعظم من النبوة لان الولي يأخذ عن الله بغير واسطــة والنبي الرسول بواسطة وينشدون : ـــ

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي

ويقولون : ان ولاية النبي اعظم من نبوته ونبوته اعظم من وسالته ثم قد يدعي احدهم ان ولايته وولاية سائر الأولياء تابعة لولاية خاتم الأولياء وان جميع الانبياء والرسل من حيث ولايتهم هي عندهم أعظم من نبوتهم ورسالتهم وأنَّما يستفيدُون العلم بالله الذي هو عندهم القول بوحدة الوجود من شكاة خاتم الاولياء وشبهتهم في اصل ذلك ان قالوا الولي يأخذ عن الله بغير واسطة والنبي والرسول بواسطة ولهذا جعلوا ما يفيض في نفوسهم يجعلونه من باب الخاطبات الآلهية والمكاشفات الربانية اعظم من تكليم موسى بن عمر ان وهو في الحقيقة إيحاءات شيطانية ووساوس نفسانية وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ، وأما قوله وفي حال كونه منتقلا إلى الغيب الذي هو البرزخ والدار الآخرة . فان انوار رسالته ﷺ غير منقطعة عن العالم من المتقدمين والمناخرين ، فالجواب : أن يقال : أن كان أراد إنه عليه لله قدرة على أيصال أُخْيِرات ورفع المضرات بعد المهات فقد قال نعالي ؛ ﴿ قُلُ لَا الْمُلَّكُ لِنَفْسَى ضُرًّا ولا نفعاً إلا ما شاء الله ) وقال تعالى ( وان يمسمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ) فأذًا كان هذا حاله في الحياة فما الظن به او بغيره بعد المهات ?وان كان اراد ان الحلق يستبدون منه اى ماجاء به من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كائناً من كان والعمل بسنته والاهتداء بهديه وترك ما نهما عنه فقد قال عليه في خطبته يوم عرفه ( وقد تركت فيكم ما ان تمسكم به ان تضاوا ان اعتصم به كتاب الله ) الحديث . وقال عليه ( تركتكم على المحجة البيضاء ليلم ا كنهارهما لا يزيغ عنها بعدي الا هالك) وقال ﷺ ( انهـا ستكون فتنا ) فقلنــا له ما المخرج منها يا رسول الله ? قال : كتاب الله فيه ثباً ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من حبار قصمه الله ومن ابتغي الهدى من غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو العبراط ً المُستقيم هو الذي لا تؤيغ به الإهواء ولا تلتبس به الالسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتــه الجن اذا

سمعته حتى قالوا( انا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الى الرشدفآمنا به(مِنقال بهصدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعى اليه هدي الى صراط مستقيم . رواه الترمذي وقال غريب ، فاذا عرفت هذا فلا يكون الاستـداد منهحال كونه منتقلاً إلى الغيب الذي هو البرزخ والدار الآخرة ولكن بما ترك فينا من كتاب الله وسنة وسوله لان انوار وسالته عِلِيِّتُهُ لا تنقطع ما عمل بالكتاب والسنة ، واما قوله فكل نبي تقدم على زمان ظهوره فهو نائب عنه في بعثثـــه لتلك الشريعة ، فالجواب أن نقول : هذا كلام باطل مصادم لقوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجــاً ) ولقوله ﷺ نحن معاشر الانبيــاء اولاد علات الحديث ، وقد قال تعالى ( الذين يتبعون الرسول الذي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كأنت عليهم ) ومن المعلوم بالضرورة ان الاغـلال والآصار التي كانت عليهم وفي نَائِبًا عَنْ نَبِينًا فِي بَعْنَتُهُ لَتَلَكُ الشَّرِيعَةِ مِنَ التَّكَالِيفُ الشَّاقَةِ مِنَ الآصار والأغلال التي كأنت عليهم بل من بركة هذا النبي الكريم وأن الله أرسله رحمـة المعالمــين وضع عنهم الآصار والاغلال التي كانت عليهم واحل لهم الطبيبات بما حرم علمهم في التوراة من لحوم الابل والشموم ويحرم عليهم الخبائث كالدم ولحم الخنزير والميتة والربا ، فكان من المعلوم ان لكل رسول أرسله الله الله أمته شريعة ومنهاجاً ، واما الاصل الذي هو دين الاسلام فجميع الرسل والانبياء فيه على طريقة واحدة كما قال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ) ولا حاجة بنا الى الكلام إلى استقصاء الكلام على ما ذكره من كلام صاحب الفتوحات لسقوطه وتهافته ومخالفته لصريح الكتاب والسنة فلا نطيل برد كلامه لكن هذا علي سبيل التنبيه والاشارة ثم كيف يستجيز من يؤمن بالله واليوم الآخر النقل في هذه

المباحث وغيرها عن ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات الذي هو من اكفو خِلق الله وابعدهم عن سلوك الصراط المستقيم ويعد من العلماء العاملين وإذا اردت حقيقة ما قلنا فانظر الى ما قاله في الفصوص قبال في الأدريسة : ومن أسمائه الحسني العلي على من وما ثم ألى هو فهو العلى لذاته أو عن ما ذا وما هو الا هو فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود على الموجودات فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست الا هو ، إلى أن قال : فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره وما ثم من يواه غيره ومن ثم من يبطن عنه فهو الظاهر لنفسه بأطن عنه وهو المسمى أبو سعيد الحزاز وغير ذلك من أسماء المحدثات ، إلى أن قال ؛ ومن عرف ما قررناه في الاعداد وأن نفيها عين اثباتها علم أن الحق المنز. هو الحلق المشبه وأن كأن قد تميز الحلق من الحالق فالامر الحالق المحلوق والامر المخلوق الحالق كل ذلك من عين وأحدة لا بل هو العين الواحدة وهو العبون الكثيرة وفانظر ماذا ترى قال يا ابت المعل ما تؤمر ، والولد عين أبيه فما راءً بذبح سوي أنسه وفداه بذبح عظيم فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة انسان فَظهر بصورة لا بحكم ولد من هو عين الوالد وخلق منهـــا زوجها فمـــا نكح سوى نفسه الى أن قال : فألعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستقرق جميع الامور الوجودية والنسب العدمية تجيث لا يمكن ان يفوت نعت منها وسواء كانت محمودة عرفاً وعقلا وشرعاً أو مذمومة عرفاً وعقــلا وشرعاً وليِّس ذلك الا المسمى الله خاصة . فصرح عدو الله بان الحق المنزء هو الخلق المشبه وصرح بانه المنعوت بكل نعت مذموم ومجود وصرح بانه ابو سعيد الحزاز وغيره من المحدثات كما صرح بأن المسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست الا هو وقال ايضاً : ولما كان فرعون في منصب التحكم وانه الحليف. بالسيف وان جاز في العرف الناموسي لذلك قال انا ربكم الاعلى اى وان كان الكل ارباباً بنسبة ما فانا الاعلى منهم عا اعطيته في الظاهر من التحكم فيهم ولما عَلَمَتُ السَّحْرَةُ صَدَّقَهُ فِيمَا قَالَ لَمْ يَنْكُرُوهِ وَاقْرُوا لَهُ بِذَلِكُ وَقَالُوا لَهُ اغْسَا تقتضي هذه الحياة الدنيا فاقض ما إنت قاض فالدولة لك فصم قول انا ربيكم

الاعلى وان كان عين الحق الى امثال هذه الكفريات ، ولله در الامير محمد بن اسماعيل حيث يقول ؛ ـــ

واكفر خلق الله من قال: انه إله فان الله جل عن الند مساه كل الكائنات بأسرها من الكلب والحنزير والقرد والفهد وأن عذاب النار أو جنة الحلا وبنشدنا عنه نصوص فصوصه بنادي خذوا في النظم مكنون ماعندي وكنت امرأ من جند ابليس فارتمى بي الدهر حتى صار ابليس من جندي! أفاو مات قبلي كنت ادركت بعده دقائق كفر ليس بدركها بعد

فين كان بهذه المثابة كيف يستجيز من يؤمن بالله واليوم الآخر ان يذكر كلامه في حملة العلماء العاملين أو يصغى إلى شبهات هؤلاء الغالين . وأما دعوى هؤلاء الملاحدة ان خاتم الالياء هو افضلهم كما ان خاتم الرسل افضلهم بل يزعم ابن عربي ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الرسل لأن خاتم الاولياء بأخذ عن الملك فقد ذكر شيخ الاسلام عن الله بلا واسطة وخاتم الرسل إنما يأخذ عن الملك فقد ذكر شيخ الاسلام ان خاتم الاولياء كلمة لا حقيقة لفضلها ومرتبتها وانما تكلم ابو عبدالله الترمذي بشيء من ذلك ولم يستند فيه الى شيء ومسمى هذا اللفظهو آخر مؤمن يبقى ويكون بذلك خاتم الاولياء وليس ذلك افضل الاولياء باتفاق المسلمين بسل أفضل الاولياء سابقهم واقربهم الى الرسول وهو ابو بكر ثم عمر اذ الاولياء يستفيدون من الانبياء فأقربهم الى الرسول افضل بخلاف خاتم الرسل فان الله اكرمه بالرسالة ولم يحله على غيره فقياس احد اللفظين على الآخر في وجوب كونه افضل من افسد القياس ، وقال ايضاً :

## فصل

وقد اتفق سلف الامة وأغمها وسائر اولياء الله تعالى على ان الانبياء افضل من الاولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله عبداه السعداء المنعم عليهم اربع مراتب فقال تعالى ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعمالله

عليهم من النهبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك دفيقًا ) وفي الحديث ( ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر ) وافضل الامم امة محمد علي قال تعالى (كنتم خير أمة اخرجت للناس ) وقال تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وقـــال النبي عَلِيَّةً في الحديث الذي في المسند ( انتم توفون سبعين امة أنتم خيرهـــــا واكرمها على الله ) وافضل امة محمـــد القرن الاولوقد ثبت عن النبي عَنْ اللهِ من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الدُّين يلونهم وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه وفي الصحيحين ايضاً عَنْهِ أنه قال ( لا تسبو ا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه) والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار افضل من سائر الصحابة قال تعالى ( لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل او لئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني ) وقال تعسالي ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذَّين اتبعُوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الاولون الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا) والمراد بالفتح صلح الحديثية فانه كان أول فتح مكة وفيه انزل الله ( أنا فتحنا لِكَ فتحاً مبيناً ليغفر لكالله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقالوا يا رسول الله او فتح هو ? قال نعم ، وافضل السابقين الأواين الحلفاء الأربعة وافضلهم إبو بكر ثم عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بألحسان وأثمـةً ألامة وجاهيرها وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج اهل السنةالنبوية في نقص كلام الشيعة والقدرية ، وبالجملة اتفق طوائف السنة والشيعة على ان افضلَ هذه الامة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابــة أفضل من الصحابة وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء بــــه الوسول واتباعاً له كالصحابة الذين هم اكمل الامة في معرفة دينه واتباعــه وابو بكر الصديق اكمل معرفة بما جاء به وعملا به فهو افضل اولياء الله اذا كانت امسة محمد مِنْ أفضل الامم رافضلها اصحاب محمد مِنْ وافضلهم ابو يكر رضي

الله عنه ، وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الاولياء أفضل الاولياء قياسًا على خاتم الانبياء ولم يتكلم احد من المشائخ المتقدمين بخاتم الاولياء الا محمله بن على الحكيم الترمذي ، فانه صنف مصنفاً غلط فيه في مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم انه خاتم الاولياء ومنهم من يدعي ان خَاتم الاولياء افضل منخاتم الانبياء منجهة العلم بالله وان الانبياء يستغيدون العلم بالله من جهته كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكيسة وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع مخالفت جميع أنبياء آلله تعالى واوليائه كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن وذلك ان الانبياء افضل في الزمان من اولياء هذ. الامة والانبياء أغما يستفيدون معرفة ألله بمن يأتي بعدهم ويدعى انه خاتم الاولياء وليس آخر الاولياء وليس آخر الأولياء افضلهم كما ان آخر الانبياء افضلهم فان فضل محمد مِثَلِينٌ ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله مِثَلِينٌ ﴿ أَنَا سَيْدٌ وَلَدْ آدَمُ وَلَا فخرو ، كقوله د آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من انت فأفول محمد فيقول كما امرت ان لا افتح لاحد قبلك ، وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الانبياء كلهم فكمان أحقهم بقوله تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) الى غير ذلك من الدلائل كل منهم يأنيــ 4 الوحي من الله لا سيا محمد عَلِيِّ لم يكن في نبوته محتاجاً الى غيره فــلم نحتج شريعته الى سابق ولا الى لاحق بخلاف المسيح احالهم في اكثر الشريعة عــلى النوراة وجاء المسيح فكملها ولهذاكان النصارى محتاجين الى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام الاربع وعشرين نبوة وكان الامم قبلنا محتاجين الى محدثين بخلاف امة محمد علي فان الله اغناهم فلم محتاجوا معه الى نبي ولا ألى محدث بل جمع له من الفضائل والمعارف والاعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الانبياء فكان ما فضله به من بما انزله اليه و ارسله اليه لا بتوسط بشر وهذا بخلاف الاولياء فان كل من بلغه رسألة محمد ﷺ لا يكون ولياً للهُ أَلَا بَاتَبَاعَ مَحَمَّدُ عَلَيْكُمْ وَكَابًا حَصَلُ لَهُ مِنْ الْهَدِي وَدِينَ الْحَقُّ هُو بَتُوسِطُ مُحَمَّد وكذاك من بلغه رسالة رسول اليه لا يكون ولياً لله الا اذا اتسع حملة والدي الرسول الذي ارسل اليه ومن ادعى من الاولياء الذين بلغتهم وسالة محمد على الله من ان له طريقاً إلى الله لا يحتاج فيه الى محمد فهذا كافر ملحد واذا فال الاعتاج الى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن او في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذي قالوا ان محمد رسول الى الامين دون اهل الكتاب فان اولئك آمنوا ببعض و كفروا ببعض فكانوا كفاراً بذلك وكذلك الذي يقول ان محمداً بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن الذي هو علم ايمان التاوب ومعارفها واحوالها هو علم محقائق الايمان الباطنة وهذا أشرف من العلم بمجرد اعمال الاسلام الظاهرة فاذا ادعى المدعى ان محمد والمنا عن الكتاب والسنة فقد ادعى ان بعض الذي امن به بما جاء به الرسول دون عن الكتاب والسنة فقد ادعى ان بعض الذي امن به بما جاء به الرسول دون البعض الآخر وهذا بمن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا يدعي ان البعض الذي آمن به ادنى القسمين وهؤلاء الملاحدة يدعون ان الولاية افضل من النبوة ويلبسون على الناس فيقولون ولايته افضل من نبوت وستبدون:

انبياء الله وانهم بأخذون عن الله يلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحــات والفصوص ، فقال : أنه يأخذ من المعدن الذي اخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول والمعدن عنده هو العقل والملك هو الحيال والحِيال تابع للعقـل وهو بزعمه بأخذ عن الذي هو أصل الحيال والرسول يأخذ على الحيــال فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه ولم يكن هو من جنسه ، فضلا عن أن يكون فوقه فكيف وما ذكروه محصل لآجاد المؤمنين والنبوة امر وراء ذلك فان ابن عربي وامثاله وان ادعوا انهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم فضلا عن أن يكونوا من مشائخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وابواهـــم بن ادهم وابي سليمان الذاراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل إبن عبدالله التستري وأمثالهم واضون الله تعالى عليهم أجمعين الى آخر كلامه رحمه الله تعالى .

واما قول الملحد : ولذا أنشد القطب الكبير سيدي محمـ د بن ابي الحسن البكري المصري : - '

من رحمة تصعد أو تنزل من كل ما مختص أو يشمل نسه مختاره المرسل يعلم هذا كل من يعقبل فانـــه المأمن والمعقــل فانه المرجيع والموثل أظفارها واستحكم المعضل وخير من فيهم بـ يسأل

ما أرسل الرحمين أو برسل في ملكوت الله أو ملكه إلا وطه المصطفى عبده واسطة فيها واصل لهـــا فعذب من كل ما تشتكي فهو شغيع داغاً يقبل ولذ به فی کل مـا ترنجی وحط اخمال الرجا عنسده وناده ان ازمة انشبت يا أكرم الحلق على ربه قد مسنى الكرب وكم مرة فرجت كرباً بعضه يذهل فبالذي فضلك بين الورى عجل باذهاب الذي اشتكي فحيلتي ضاقت وصبري انقضي وان تری اعجز منی فیا وانت باب الله اي امرىء عليك صلى الله ما صافحت مسلماً ما فاح عطر الحي والآل والأصحاب ما غردت والجواب ان اقول : \_

اقول هذا كله لا يعقـــل إلا اكاذيب رواها عصبة مرفوضة اقوالهم لا تنقل بل كلها موضوعة مكذوبة بل الذي في الشرع ان المصطفى مختاره من خلقـــه وانه وانه للناس فيا بينهم واسطة بوحيه يهديهموا فمن يقول أنه أصل لهــــذا الحلق طراً أوه لما قد ينزل من رحمة من ربنا سيحان إلا وهذا المصطفى اصل لها فقد اتى بفرية معاومــــة فاليتنا باية من قـــال ذا وقد أتى من بعد هذا كله بانه معاد من بشكو له او انه من غير اذن شافع

برتبة عنها العسكلا تنزل فات توقفت فمن اسأل وُلَسَتُ ادري ما الذي افعل لشدة أقوى ولا أحمــــل أثاء من غيرك لا يدخل زهر الروابي نسبة شمأل وطاب منه ألند والمندل ساجعة املودهــــا محضل

ولاً له في الشرع أصل منزل والطعن فيها كلها مستعمل محمدآ رسوله والافضـــل الى جمينع الحلق حقاً مرسل وبين ربي بالهدى يفصل عا بــه الله الكريم ينزل في الملك و الملكوت او ما يرسل من کل ما مختص او ما بشمل بل ليس هذا في العقول يعقل او سنة محفوظـة لا تجهل بنكر لا يرتضه الكشل اف" لما قد قاله ذا المبطل فهو شفيع سرمدياً يقبل

الملاذ فيها يرتجى وانه الكهف المنيع المعقل لانه الرجعي له والموثل وانشبت اظفارها لا تمهل سيحانه عما يقول المبطل وهو الملاذ المرتجى والموئل أو كربة تعدو لنا او تنزل وهو المطاع امره لا يهمل من نائبات الدهر ما يعضل لا عبده ان كنت بمن يعقل في المصطفى مما يقول المبطل وهو الذي ان لم يجب من نسأل حملا لعجزان دها ما يشغل والحق ما قالوهوهو الاكمل حق وتحقيق وأمر يعقل من قددعو هالقلب و هو الارذل في دينهم بل كان من يجهل اغوى به الشيطان من لا يعقل قد قاله هذا الغوى المبطل

محط احمال الرجا وان ينادي ان المت ازمة فهذا كله شرك بــه فهو المنادى وحده سبيعانه وهو المعاذ وحده أنّ ازمة لا عبده المعصوم فهو المجتبي اكننا لا ندع الا ربنـــا في كل ما نرجوه وما نأمل ما مِس عبد كربة أو نابه إلا وربي فراج لها ما هذا بقول برتضي تالله فالشنكي لله لا للمصطفى وهو الذي ان لم يعنا لم نطق وهو الذي لا رب حق غيره وهو الرجا والملتجا والموثل هذا الذي قالته وهابية وهو الصواب حقيقة اذ كله لا ما ادعاه الكسم أو قاله تالله ما هـذا بقطب الورى بل كان قطب الكفر و الشرك الذي فانبذه خلف الظهر لا تعما عا

# فصل

قال الملحد : و في الشفا للقاضي عياض قال ؛ ناضر أبو جعفر امير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله مُثَلِّينَ ، فقال لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله ادب قوماً فقال ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) الآيه ومدحقوماً فقال ( ان الذين يغضون أصواتهم ) ألاية وذم قوماً فقال ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ) الأية وحرمته ميتاً كخرمته حياً ، فاستكان لها ابو جعفر وقال : يا أبا عبدالله استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول الله عليه ؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه ومو وسيلنكَ ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الى الله تعالى بِرَمُ القيامة ? بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله وفي نسخة فيشفعه الله قال الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الاية ، انتهى . والجواب ان يقال هذه الحكاية لا حجة فيها لمبطل لما سنذكره ان شاء الله تعالى ، قال الامام الحافظ ابو عبدالله محمد بن احمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي قلت المعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء ، وهذه الحكاية الذي ذكر ها القاضي عياض ورواها باسناده عن مالك ليسم بصحيحة عنه وقد ذكر. المعترض في فاحشاً بل اسنادها اسناد ليس بجيد بل هو اسناد مظلم منقطع وهو مشتمل عَلَى مِن يَتَهُمُ بِالْكَذَبِ وعَلَى مِن يَجِهِل حاله وابن حميدُ هو محمَّد بن حميد الرازي وهو ضعيف كثير المناكير غير محتــــج بروايته ولم يسمع من مالك شيئاً ولم يلقه بل روايته عنه منقطعة غير متصلة وقد ظن المعترض انه ابو سفيات محمد بن حميد المعمري أحد الثقاة المخرج لهم في صحيح مسلم قال فان الخطيب ذكره في الرواة عن مالك وقد اخطأ فيا ظنه خطأ فاحشاً ووهم وهماً قبيحاً الى ان قال ؛ وأما محمد بن حميد الرازي فانه في طبقة الرواة عن المعمري كابي حنيفة وبن نمير وعمر والناقد وغيرهم إلى أن قال : وقد تكلم في محمد بن حميد الرازي وهو الذي رويت عنه هذه الحكاية من غير واحد من الائمة ونسبه بعضهم الى الكذب . قال يعقوب بن شيبة السدوسي محمد بن حميد الوازي كثير المناكير وقال البخاري حديثه فيه نظر وقال النسائي ليس بثقة وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ردي المذهب غير ثقة وقال فضلك الرازيءندي عن أبن حميد خسون الف حديث لا أحدث عنه بجوف وقال أبو العباس أحمد ابن محمد الازهري ؛ سممت اسحاق بن منصور يقول : اشهد على محمد بن حميد

وعبيد بن اسحاق العطار بين يدي الله انها كذابان وقال صالح بن محمد الحافظ كَانَ عَلَى مَا بَلْغَهُ مِن حَدَيْثُ سَفَيَانَ نَجِيلُهُ عَلَى مَهْرَ الْثُ وَمَا بِلَغُهُ مِنْ حَدَيْثُ منصور بحيله على عمرو بن قيس وما بلغه من حديث الاعمش محيَّله على مشــل هؤلاء وعلى عنبسة ، ثم قال : كل شيء كان محدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه وقال في موضع آخر كانت احادِيثه تزيد وما رأيت أحداً أجرى على اللهمنه كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضهم على بعض وقال في موضع آخر : ما رأيت أحداً أحذق بالكذب من رجلين سليان الشاذكوني ومحمد بن حميد الوازي كان مجفظ حديثه كله وكان حديثه كل يوم يزيد ثم أطال الحافظ الكلام فيه الى أن قال : فاذا كانت هذه حال محمد بن حميد الرازي عند المة هذا الشَّان فكيف يقال في حكايةرواتها منقطعة أسنادها جيد مع أن فيطريقها اليه من ليس بمعروف ، الى ان قال : فانظر هذه الحكاية وضعفها وانقطاعها ونكارتها وجهالة بعض روانها ونسبة بعضهم الى الكذب ومحالفتها لما ثبت عن مالك وغيره من العلماء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في السلف يأتي الى قبر نبي او غير نبي لاجل الدعاء عند. ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي مَلِيَّةِ ولا عند قبر غيره من الانبياء وانما كانوا يصلون ويسلمون على النبي عَلِيُّ وعلى صاحبيه واتفق الائمة على انه اذا دعا بمسجد النبي مَا لِنَّهِ لا يُستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك واحمد وغيرهما : يستقبل قبره ويسلم عليه ، وهو الذي ذكره أصعاب الشافعي واظنه منصوصاً عنه ، وقال ابو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب اصحابه ، وقال مالك : فيما ذكره اسماعيل بن اسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهم لا أرى ان يقف عند قبر النبي ﷺ ويدعو ولكن يسلم ويمضي ، وقال ايضاً في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج ان يقف على قبر النبي عَلَيْكُهُ ويدعو له ولأبي بكر وعمر ، قيل له فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يويدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة او اكثر وربما وقفوا في الجمعة

أو في الايام المرة والمرتين او اكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة فقال : لم يبلغني هذا عن احد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الاممة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عنَّ أول هذهِ الأمة وصدرهـــا انهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده وقــد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والائمه ما يوافق هذا ويؤيده من انهم كانوا انما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء من يوخص منهم في شيء من ذلك فانه الما يرخص فيما اذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة اما مستدبر القبر واما منحرفاً عنه وهو ان يستقبل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقبل القبر وهكذا المنقول عن سائر الائمة ليس في ائمة المسلمين من استحب المرء ان يستقبل قبر النبي ويدءو عنده وهذا الذي ذكرناه عن مالك ببين حقىقـــة الحكاية المأثورة عنه وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناضر ابو جعفر امير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله عَلَيْتُهُ قُــال له مالك: يا أمير المؤمنين لا برفع صوتك في هذا المسجد فان الله تعالى|دب قوماً فقال ( لا ترفعوا اصوانكم فوقُّ صوت النبي ) الآية وذكر باقي الحكايــة ثم قال فهذه الحكاية على هذا الوجه اما ان تكون ضعيفة او مغيرة. وامــا ان تفسر بما يوافق مذهبه أذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقـــــل الثقاة من اصحابه فانه لا مختلف مذهبه انه لا يستقبل القبر عند الدعاء وقد نص على انه لا يقف عند الدعاء مطلقاً وذكر طائفة من اصحابه انه يدنو من القبر ويسلم على النبي ﷺ ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره وقبل فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء ويشبه والله اعــلم ان يكون مالك رحمه الله سأل عن استقبال القبر عند السلام عليــه وهو يسمى ذلك دعاء فانه قد كان من فقهاء العراق من يرى انه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضاً ومالك يرى استقبال القبر في هذا الحال كما تقدم وكما قال في رواية

وهب عنه اذا سلم على النبي مَرَالِتُهُ يقف ووجهه الىالقبر لا الى القبلةويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس ألقبر بيده وقد تقدم قوله أنه يصلي عليــه ويدعو له ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له توجب شفاعته للعبد يوم القيامة كما قال في الحديث الصحيح ( اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانــه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم اسألوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنـــة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون ذلك العبـد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ) فقول مالك في هذه الحكاية ان كان ثابتًا عنه معناه الك اذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليــــه وسألت الله له واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعله ما يشفع به له يوم القيامــة كسؤال الله تعالى له بالوسيلة ونحو ذلك وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب اذا سلم على الذي عَلَيْكُ ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم يعني دعاء للنبي عَلِيْتُهُ وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين وهو الدعاء لهم فانه احق الناس ان يصلي عليهويسلم عليهويدعي له بأبي هو وأمي ﷺ وبهذا تنفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحمه والدعاء الذي كرهه وذكر انه بدعة ، وأما الحكاية في تلاوة مالك ( ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم ) الآية فهو والله اعلم باطل فان هذا لم يذكره احد من الائمة فيما اعلم ولم يذكر احد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغلالاً ولا غيره وكلامه المنصوص عنه وأمثاله ينافي هذا . انتهى . وقد تقدم الجواب على هذه الآية . واما قول هذا الملحد : والمراد من قوله وحرمتــه والجواب أن يقال ؛ ليس هذا مراد مالك رحمه الله فانه أمام عالم عربي فقيه ومن اعلم أهل زمانه بالحديث ومعانيه فانه حال حكايته مع المنصور لو ثبت لا مخاطب المنصور بحال انتقاله الى البرزخ بأنه ميت وانما يخاطبه حال الحكاية معه وقت المناظرة بعد وفاته بزمان طويل ان حرمته ميتاً في هذا الوقت أي وقت المناظرة كمرمنه في حال الحياة في غض الصوت عنده وعدم رفعه فما قاله مالك رحمالله ينافيما تقدم من الحكايات الموضوعة والاحاديث المكذوبة وما كان منها ضعيفاً فؤلف محرف من تحريفات هؤلاء الغلاة المارقين . واما حكايته عن شارح ( نور الايضاح ) فككلام غيره من المصنفين في الزيارة ممن لا يوثق به ولا يعتمد على قوله ونقله ، وليسوا من اهل الحديث المعروفيين بالرواية والدراية والامانة وفيما نقلنا عن مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه واحمد وأصحابه والشافعي وأصحابه ما يكفي ويشفي عن كلام هؤلاء وليس المراد باصحاب الائمة من نهجوا منهجهم واخذوا بمذهبهم وكانوا على طريقتهم في الاقوال والافعال والمآخذ من الاصول المنقولة المأثورة عن الصحابة وضي الله عنهم أجمعين .

#### فمهل

قال الملحد : وفي الايضاح للنوري المؤلف في مناسك الحبج على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالىما نصه: ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحبين له ، قال كنت جالساً عند قبر النبي مُثَلِيْتٍ فجاء أعرابي ، فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ( ولو أنهم أذ ظاموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابأً رحيماً ) وقسد جئتك مستغفراً من دنبي مستشفعاً بك الى ربي ثم انشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسى الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

انت الشفيع الذي ترجي شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك فلا انساهما ابدآ مني السلام عليكم ما جرى القلم

قَالَ ثُمُ انصرف فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله عَلَيْكُمْ فِي النَّوم ، فقال يا عتبي الحق الاعرابي ويشره بان الله قد غفر له . انتهى . والجواب ان يقال : هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل شرعي يجب المصير اليه عند أهل العلم والايمان فقد ذكر العلماء الادلة الشرعية وحصروها وليس احسسه منهم استدل على الاحكام برؤيا آحاد الامة لا سيا اذا تجردت عما يعضدهــــا من الكتاب والسنة والاجماع والفياس ،قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله : وهذه القصة ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء ولم يذكرها غيرهم بمن يعتد به ويقندى به كالائمة المتبوعين واكابر أصحابهم وأهــــل الوجوه في مذاهبهم كاشهب وابن القاسم وسيحنون وابن وعب وغبد الملك وابنه والقاضي اسمأعيل من المالكية ولا من الشافعية كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم ومن بعدهم كابن خزيمة وابن سريج وأمثالهم ونظرائهم من اهل الوجوه وكأبي يوسف من أصحاب ابي حنيفة ومحمد بن الحسن اللؤاؤي وزفر بن الهذيل ونمن بعدهم كالطحاوي حامل لواء المذهب وكذلك أصحاب احمد وأصحاب الوجوه في مذهبه لم يذكرها احد منهم كعبدالله وصالح والخلال والاثرم وابي بكر عبد العزيز والمروذي وابي الخطاب ومن بعدهم كابن عقيل وابن بطة ، وبعض وبعضهم يوويها عن محمد بن حرب عن ابى الحسن الزعفراني عن الاعرابي مموقد دكرها البيهقي باحناد مظلم عن محمد بن الروح بن يزيد البصري حدثــــني ابو حرب الهلالي قال : حج اعرابي فذكر نحو ما نقدم ووضع لها بعضالكذابين اسناداً الى على ابن ابي طالب كما روى ابو الحسن على بن ابراهيم بن عبدالله بن الطائي ، قال حدثنا ابي عن أبيه سلمة بن كهيل عن ابي صادق عن علي بن ابي طالب ، فذكر نحو ما تقدم قال الحافظ بن عبد الهادي : هذا الخبر منكر موضوع لا يصلح الاعتماد عليه ولا مجسن المصير اليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض ، والهيثم جد احمد بن محمد بن الهيثم اظنه بن عدي الطائي فات لم يكن هو فهو كذار، متروك وإلا فمجهول وقال ابن عباس الدوري :سمعت يحيى بن معين يقول الهيتم بن عدي كوفي ليس بثقة كان يُكذب ، وقـــال المعجلي : وابو دواد كذاب وقال ابو حاتم الرازي النسائي الدولابي والازدي

متروك الحديث ، وقال السعدي ساقط قد كشف قناعه ، وقال أبو زوعة ليس بشيء ، وقال ابن عدي ما اقل ما له من المسند وانما هو صاحب اخبار واسمار ونسب وأشعار ، وقال الحكم ابو عبدالله الهيثم بن عدي الطائي في علمه ومحله حدث عن حماعة من الثقاة احاديثه منكرة، وقال العباس بن محمد سمعت بعض أصحابنا يقول: قالت جارية الهيثم كان مو لاي يقوم عامة الليــل يصلي فاذا اصبح جلس يكذب ، فاذا كانت هذه الحكاية عند أهل العلم بهذه المثابة الحكاية فلا دليل فيها على ما ذهب اليه هذا الاحمق من تجويز دعاء الانبياء والصالحين وطلب الحوائج منهم والاعراب لا يحتج بافعالهم ويجعلها دليلا شرعياً إلا مصاب في عقله مفلس في فهمه وعلمه وكذلك نقل العتبي ومن مضى من رجال سندها ايسوا بشيء وقد تقدم ان أدلة الاحـــكام هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس المعتبر فيه خلاف وغير ذلك ليس من الأدلة في شيء ولم يأت عن احد من الائمة من عهد الصحابة الى آخر القرون المفضلة في هــذا الباب ما يثبت لا طلب الاستغفار ولا غيره ، وقد تقدم عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حكى الاجماع على منعه ، ولو فرض أل هذا الاعرابي قد غفر له فذلك ايضاً لا يدل على حسن حاله واسباب الكائنات لا يحصيها إلا الله تعالى ، وقد يستجاب لعباد الاصنام استدراجاً كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه و اقتضاء الصراط المستقم، ثم ليس في الحكاية انه سأل الرسول شيئاً غايته انه نوسل به ومسألة النوسل بذاته عَلَيْتُهُ غير مسألة دعائه والاستخاثة به والطلب منهوقد قال تعالى ( ومن يغفر الذنوب الا الله ) فاذا كان هذا المختص بمغفرة الذنوب فكيف تطلب المغفرة من غيره تعالى وتقدس ، وقد تقدمالكلام على قوله تعالى ( ولو انهم اذ ظاموا انفسهم) بما اغنى عن اعادته هنا ، وأما ما ذكره في ( المستوعب ) لأبي عبدالله السامري الحنبلي وفيه « اللهم انك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الآية ، فنقول هذا من نمط ما قبله وقد تقدم الكلام عليه ، ثم قال

الملحد: وسأل العلامة الشهاب الرملي عن ما يقع من العامة من قولهم عنــــد الشدائد : يا شيخ فلان ونحو ذلك، فأجاب: بأن الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والاولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والانبياء والاولماء اغاثة يعسم موتهم لان معجزة الانبياء وكرامة الاولياء لا تنقطع ، انتهى . فالجواب ان يقال : قد تقدم ان الاستفائــة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون وذكرنا فيما تقدم كلام ابي عبدالله القرشي احد مشائخ الطريقة انه قال استغاثــة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق ، وعن ذالنون استفاثة المحلوق بالمخلوق كاستغاثة المسحون بالمسجون ، وقال شيخ الاسلام رحمه الله في الرسالة السنية ؛ فاذا كان على عهد وسول الله عِلَيْقِ بمن انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمـــة فليعلم أن المنتسب الى الاسلام والسنة في هذه الازمان قد يمرق أيضاً من الاسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشائخ بل الغلو في على بن ابي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيــه غوعاً من الالهية مثل ان يقول يا سيدي أفلان انصرني أو أغْنَني وارزقني أو انا في حسيك ونحو هذه الاقوال ، فهذا شرك وضلال يستتاب صاعبه فان تاب وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله والذين يدعون مع الله آلهة آخرى مثل المسيح والملائكة والاصنام لم يكونوا يعتقدون انهـا تخلق الحلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وانما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم او يعبدون صورهم يقولون انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله سبحانه رسله ننهي ان يدعى احد من دونه لادعاء عبــادة ولا دعاء استغاثة انتهى. وقال أيضاً من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعاً نقله عنصاحب الفروع وصاحب الانصاف وصاحب الاقناع . وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: رمن انواءه . يعني الشرك ـــ طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه اليهم وهذا أصل شرك العالم

فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلًا لمن استغاث به او سأله ان يشفع له الى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنـــده وقد تقدم بتامه وبالجلة فضابط هذا ان كل ما شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة فاذا صرف العبد من تلك العبادة شيئاً لغين الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله ( قــل الله اعبد مخلصاً له ديني ) . فــاذا عرفت هذا فهذا الرجل المسمى الشهاب الرملي ان كان من المعروفين بالعلم لأني لا أعرف ما حاله فهو من جنس السبكي واضرابه الغالين الذين يصنفون في أباحة الشرك وجوازه زاعمين ان ذلك من تعظيم الرسول وتعظيم الانبياء والإولياء ودلك لجهلهم وعدم ادراكهم لحقائق الدين ومدارك الاحكام وليس لهم قدم صدق في العالمين ولا كانوا من العلماء العاملين فلا حجـــة في أقوالهم ( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ) ثم لو كان الشهاب الرملي من أهل الفضل والعلم والعبادة واكابر أهل الفقه والورع والزهادة لكان قد اخطأ فيما قاله واراده ودعا الى عبادة غير الله وهذا يوجب كفره وارتداده، وأما معجزات الانبياء وكرامة الاولياء فهي لا تدل على دعائهم ولا الاستغاثة بهم وصرف خالص حتى الله لهم وانما تدل على علو درجتهم وكرامتهم على الله وقربهم منه ، وقد قال مِرْكِيَّةٍ لما طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي ان يغيثهم من المنافق الذي آذاهم : انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل ، وقد قال الله تعالى لنبيه ممد مِثَالِيَّةٍ ﴿ وَلَقَدَ أُوحِي البُّكُ وَالَى الذِّينَ مَنْ قَبِلُكُ لَئِنَ اشْرَكَتْ لَيْحَبِّطُنَّ عَلَك ولتكون من الحاسرين ، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) وهؤلاء الغلاة لا يأتمرون بما امر الله به ورسوله ولا ينتهون عما نهى الله عنــــه ورسوله فالله المستعان .

## فصل

قال الملحد : وروي عن ابن عباس ان عمر رضي الله عنــ قال : اللهم انا نستسقيك بعم نبيك عراقي ونستشفع اليك بشببته فسقوا وفي ذلك يقول عباس

ابن عتبة ابن ابي لهب : ـــ

بعمى سقا الله الحجاز واهله عشد\_ة يستسقى بشيبته عمر والجواب أن يقال : هذا الحديث الذي ذكره عن أبن عباس لم يذكره بأسناده ولم يعزه الى شيء من الكتب المعتمدة وفيه الفاظ مخالفة للاخسيار الصحيحة فلا اعتماد على ما ذكره والمحفوظ المعتمد عليه ما ذكره البيخاري في صحيحه عن أنس ان عمر استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، وقال : اللهم انا كنا إذا أجد بنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ، قلت : وقد ورد في بعض الالفاظ: قم يا عباس فادع الله فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي ﷺ في حياته وهو انهم يتوسلون بدعائه وشفاعته فيدعو ويدعون معه كالامام والمأمومين من غير ان يكونوا يقسمون على الله بمخلوق كما ليس لهم ان يقسم بعضهم على بعض بمخلوق ، ولما مات عليه وسلوا بدعاء العباس واستسقوا به ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء باهيل الخير والدين والافضل أن يكونوا من أهل ببت النبي ﷺ وقد استسقى معاويــة بيزيد بن الاسود الجرشي ، وقال اللهم انا نستسقي بيزيد بن الاسود : يا يزيد ارفع يديك فرفع يدمهودعا ودعا الناسحتي امطروا وذهب الناس ولم يذهب أحد من الصحابة الى قبر نبي و لا غيره يستسقي عنده و لا بــه ، وأما قوله : و في رواية الزبير بن بكار أن العباس رضي الله عنه قال في دعائه: وقد توجه بي القوم اليك لمكاني من نبيك ﷺ فأسقنا الغيث فأرُخت السماء مثل الجبال حتى ً المصبت الارض . انتهى . فأقول : قال الحافظ في الفتح : وقد بين الزبير بن . بكار في الانساب صفة ما دعا به العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم أنه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بتوبة ، وقد توجه القوم بي اليك لمكاني من نبيك وهذه ايدينا اليكبالذنوب ونواصينا اليكبالنوبة فاسقنا الغيثفأرخت السهاء مثل الجبال حتى اخصبت الارض وعاش الناس ، وقد اسقط هذا الملحد من هذا الاثر قوله : اللهم انه لم ينزلُّ بلاء إلا بذنب ولم يكشف الا بتوبــة لعلمه أنه يعود على مقصوده بالهدم وذلك أنهم أنما سئلوا به ليدعو لهم فاستكان لله تعالى بالاعتراف وبالذب وانهم قد اتوه تأثين مندين ، وكذلك اسقط منه قوله : ونواصينا اليك بالتوبة ، وهذا توسل منه بهذا العمل الصالح وهو النوبة وعلى تقدير صحة هذا الاثر فلا دليل فيه على ما يتوهمه فات توسلهم بالعباس بدعاء حي يقدر على الدعاء وهذا لا محذور فيه وقد فعله أصحاب وسول الله يتمالخ . وانما المحذور المنهى عنه دعاء الاموات والتوجه بهم والتوسل بهم وهذا لم ينقل عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة المهديين والعلماء والراسخين واما قوله : وفي هذا ببطل قول من منع التوسل مطلقاً سواء كان في الاحماء وبالأموات وقول من منع ذلك بغير الذي عَرَاتِي لان فعل عمر رضي الله عنه حتجة لقوله على أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلمه ، رواه الامام احمد والترمذي .

فالجواب على هذا من وجوه الاول: أن في سنده خارجة بن عبدالله الانصاري وهو ضعيف ضعفه احمد ، الثاني: ان عمر استسقى بدءاء حي حاضر يقدر على الدعاء وليس في هذا ما يدل على الاستسقاء بالاموات ولو كان هذا حائزاً لما عدل الفاروق عن الاستسقاء بالذي يَرِّاتِيَّةُ الى الاستسقاء بالعباس الحي خائزاً لما عدل الفاروق عن الاستسقاء بالناب الحي فالقياس باطل والنوهم تحكم ، الثالث: ان جعل الحق على لسان عمر وقلب لا يستلزم كون فعله رضي الله عنه حجة ومن يدعيه فعليه البيان خصوصاً إذا خالفه غيره من الصحابة ، الرابع: ان المقصود ان الله تعالى اجرى الحق على لسان عمر رضي الله عنه في وقائع كما قال ابن عمر واوي الحديث ما نزل بالناس امر قط ، فقالوا فيه وقال فيه عمر الا نزل فيه القرآن على نحر ما قال عمر واقت ربي في ويقويه الحديث المتنق عليه عن انس وابن عمر ان قال عمر : وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر من مقام ابراهيم مصلى ، وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو امرتهن محتجبن فنزلت آية الحجاب ، واجتمع نساء الذي عرقية في الفيرة عليه فلو امرتهن محتجبن فنزلت آية الحجاب ، واجتمع نساء الذي عرقصة أسارى بدر وقصة الصلاة على غير ذلك من الامور التي وافق فيها عمر كقصة أسارى بدر وقصة الصلاة المن غير ذلك من الامور التي وافق فيها عمر كقصة أسارى بدر وقصة الصلاة المناس غير ذلك من الامور التي وافق فيها عمر كقصة أسارى بدر وقصة الصلاة

على المنافقين ، وجملة القول أن هذا الحديث على نقدير ثبوته ليس معناه ألا ما روى في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكِيْرِ (لقد كان فيمن قبلكم محدثون فان يكن في امتي أحد فانــه عمرو ) المحدث الملهم وقيل الرجل الصادق الظن وهو من القي في روعه شيء من قبيل الملأ الاعلى فيكون كالذي حدثه غيره به وقيل من يجري الصواب على لسانـــه من غير قصد وقيل المكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة وقيــل الملهم بالصواب الذي يلقي على فيه وعلى كل تقدير لا مجكم بما وقع المجدث بل لا بد له من عرضه على الكتاب والسنة ومن ثم اجمع اهل السنة على أن الهام غير النبي عَلَيْتُهُ لبس مجيجة وعلى هذا المعني ينبغي ان يجبل حديث ابن عمر المذكور واليس الغرض ان الله جعل الحق في كل حادثة وواقعة على لسان عمر وقلبه وان فعله وقوله حجة شرعية وانه لا يقع منه خطأ قط وإلا لما خالفه ونازعه احد من الصحابة والتابعين من بعدهم من أهل الحديث والفقه والثاني باطل فان مخالفات الصحابة لعمر رضي الله عنه اكثر من ان يكتب في هذا المختصر وأشهر من أن نجفي على من له المام بكتب الحديث والاثو ثم كيف يصح القول مججية فعــل عمر رضي الله عنه عموماً كما زعم هذا المؤلف فقد اخطأ عمر رضي الله عنه في مسائل منها عدم جواز التيمم عنده لمن أجنب فلم يجد الماء ومنها عدم جواز التمتع في الحج عنده ومنها قوله : ان المعتدة الثلاث السكني والنفقــه الى غير ذلك من الامور التي أخطأ فيها ومرجع فيها الى الصواب ، وكان الصديق رضي الله عنه يقومه في أشياء كثيرة كما قو"مه يوم صلح الحديبية ويوم موت النبي يُرْكِيُّة بـل كان آحاد الناس يبين له الصواب فيرجع الى قوله كما راجعتــه امرأة في قوله « اثن بلغني أن أحداً زاد صداقه على صداق أزواج النبي عَلَيْقُ وبناته الارددت الفضل في بيت المال » فقالت له امرأة : لم تحرمنا شيئاً أعطانا الله إياه ?وقرأت قوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارآ ) فرجع الى قولها وقال في الفظ آخر : فليس في قوله عَرَاتُهُم ؛ أن الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه حجة على جواز

التوسل بالنبي والاستفائة به بعد موته ﷺ ولا بأحد من الاموات والغائبين لا من الانبياء والاولياء ولا غيرهم من الصالحين غابة ما فيه أن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه ومن ذلك أنه عدل عن التوسل بالنبي ﷺ بعد موته الى التوسل بدءاء العباس وهذا من الحق الذي جعل الله على لسان عمر وقلبـــه ، وسيأتي إيضاح هذا فيما بعد عن قريب إن شاء الله تمالى ، واما قول الملحد : ولا يقال فيه دليل على امتناع النوسل بالنبي عليه الله بمسد انتقاله لأن التوسل والاستسقاء بالنبي ﷺ كان معلوماً عندهم كما تقدم في القصة التي رواهـــــا ابن حنيف وكما في توسل آدم في الحديث المتقدم الذى رواه عمر رضي الله عنهوانما فعله عمر رضي الله عنه لدفع توهم ان الاستسقاء بغير النبي عَلِيْنَ لا يجوَّز عَفَا لِحُواب ان نقول : قد نقدم الجواب عن هذا وانه لم يكنِ يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من الائمة المقلدين ولذلك عدل عمر رضي الله عنـــه عن التوسل به عَلَيْتُهِ الى التوسل بالعباس وقد ألهم الصواب لأن الله جعل الحقء على لسانه وقلبه . واما حديث الاعمى فليس فيه ما يدل على غيبتــــه عُلِيْتُهُ وهو توسل بدعائه كماكان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألونه الاستغفار والدعماء وهذا كان هديهم وفعلهم في حياته ﷺ كما تقدم وأما بعد وفاته فلم يفعله احد من الصحابة رضي الله عنهم ، وأما الذي حدثه عثمان بن حنيف فلم مخاطبه وثم يثبت ذلك في حديث الاعمى أعني مخاطبته عراقي والذي رواه من أهل السنن المعتبرة لم يثبت مخاطبة الرسول بل هي ساقطـــة في الأصول المحررة ومسألة السؤال به أو مجقه غير مسألة نفسه ودعائه ، وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب بنوسل آدم بجاه محمد فهو حديث موضوع مكذوب باتفاق اهلالعلم بالحديث ، وأما قوله وانما فعله عمر رضي الله عنه لدفع توهم ان الاستسقاء بغير النبي ﷺ لا يجوز .

فالجواب ان يقال قد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا اذا قحطوا استسقى بالعباس وضي الله عنه قال : اللهم أنا كنا نتوس البك بنبيك عليه فتسقينا وأنا نتوسل البـك بعم

نبينا فاسقنا فيسقون فانه لوكان التوسل به علمه الصلاة والسلام بعد انتقالهمن هذه الدار جائز لما عدلوا الى غيره بل كانوا يقولون : اللهم أنا نتوسل البك بَهُم نَبَيْنًا فَاسْقَنَا وَحَاشًاهُمُ أَنْ يَعْدَلُوا عَنِ النَّوْسُلُ بِسَبِّدُ النَّاسُ الَّيُّ التَّوْسُلُ يَعْمُهُ العباس ُوهم يجِدُون أدنى مساغ لذلك فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الاولون والسلام وما يشرع من الدعاء ومــا لا يشرع وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وانزال الغيث بكل طريق دليل واضح على أن المشروع ما سلكره دون غيره ، وأما قوله وأنما فعله عمر رضي الله عنه لدفع توهم ان الاستسقاء بغير النبي لا يجوز ، فاقول فيه كلام من وجوه الاول: ان المراد بالاستسقاء بالعباس والتوسل بــه الوارد في حديث انس رضى الله عنه هو الاستسقاء بدءاء المباس على طريقة معهودة في الشرع وهي ان مخرج من يستسقى به الى المصلى فيستسقى ويستقبل القبلة داعياً ومحرِّل رداءه ويصلى ركمتين او نحوه من هيئات الاستسقاء التي وردت في الصحاح ، رالدليل عليه قول عمر رضي الله عنه : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا عَالِكُ و فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ، فني هذا القول دلالة واضحة على ان التوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبي عَلَيْكُم والتوسل بالنبي عَلَيْكُم لم يكن الا بأن يخرج ويستقبل القبلة ومجو"ل رداءه ويصـــــلي ركعتين أو نحوه من الهيئات الثابتة في الاستسقاء ولم يرد في حديث ضعيف فضلًا عن الحسن والصحيح ان الماس طلبوا السقيا من الله في حياته متوسلين به ﷺ من غير ان يفعل ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما ممـــا ثبت بالاحاديث الصحيحة ومن يدعى وروده فعليه الاثبات . إذا تمهد هــذا فاعلم ان الاستسقاء والتوسل على الهيئة التي وددت في الصحاح من الاستسقاء. لا يمكن إلا بالحي لا بالميت فالقول بأمكان هذا الاستسقاء بالنبي يَرْتِيني بعسد وفاته من ابطل الباطل وكان القول بانه لو استسقى بالنبي عَلَيْكُمْ لرَبًّا يَفْهُم منه بعض الناس أو يتوهم انه لا بجوز الاستسقاء بغيره بديهي البطلان فان ما ثنبت. 

## فصل

قال الملحد: وقد ذكر العلامة ان حجر في كتاب المسمى بالخيرات الحسان في مناقب الامام ابي حنيفة في الفصل الخامس والعشرين ان الامام الشافعي ايام هو ببغداد كان يتوسل بالامام ابي حنيفة رضي الله عنه يجيء الى ضريحه يزور فيسلم عليه ثم يتوسل الى الله تعالى في قضاء حاجاته وقد ثبت توسل الامام احمد بالشافعي رضي الله عنها حتى تعجب ابنه عبدالله من ذلك فقال له الامام أحمد ان الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن.

والجواب ان يقال لهذا الجاهل البليد كيف يثبت دين الله تعالى بمثل هذه الاقوال الكاسدة والشبه الممتلة الفاسدة . أيظن ان كل احد يروج عليه الباطل ويشتبه عليه العاطل ? كلا فان لله رجالا ينفون عن دينه زيغ المبطلين

وتحريف الملحدين . ثم ان هذه الحكاية من الكذب المعلوم كذبه بالاضطراد عند من له معرفة بالنقل والآثار فان الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البئة بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاً وقسد رأى الشافعي بالحجـــاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الانبياء والصحابة والنابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وامثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده ، ثم ان اصحاب ابي حنيفة الذين ادركوه مثل ابي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بنزياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء عند قبر ابي حنيفة ولا غيره ، ثم أن الشافعي قلم صرح في بعض كتبه بكراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها وانما يصنع هذه الحكايات من نقل علمه ودينه وأما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيمة احاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حنى تثبت فكيف بالمنقول عنغير. ثم هذه الحجيج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم بان الرسول لم يشرعها وتركه مع قيـــام المقتضى بمنزلة فعله وانما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الانبياء النصاري وامثالهم وانحــــا المتبع في إثبات احكام الله وسنة رسوله ﷺ وسبيل السابقين الاولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الاصول الثلاثة نصاً واستنباطاً مجال ، وأما قوله : وقد تثبت توسل الامام أحمد بالشافعي فهو من نمط ما قبله بما يعلم كل عاقل بالضرورة انه من الكذب بل لا بد من رفع هذه الامور الى أصحابها بسند يعتمد عليه ودونه لا يسمع ثم لو ثبت ذلك فافعالهم و نقرير انهم ليست من الحجية في شيء وحاشاهم من ذلك فهم أجل قدراً واعظم خطراً من ان تجري منهم هـذه الامور وهي لم يفعلها احد من اصحاب رسول الله عَلَيْكِ ، وشبيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه أجاب في كتابه واقتضاء الصراط المستقيم، عن مثل شبه هذا الملحد بوجهين مجمل ومفصل وقد اجاد فيها وأفاد وحيث ان ذلك بما لا يمكننا نقل جميعه فلا

بأس ان نذكر الجمل.

قال رحمه الله تعالى : اما الجمل فالنقض فان البهود والنصاري عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النبط كثير بل المشركون الذين بعث اليهم رسول الله عِلَيْتُهِ كَانُوا يَدْعُونُ عَنْدَا وَثَانِهُمْ فَيُسْتَجَابُ لِهُمْ أَحَيَانًا كَمَا بِسَنْجِـابِ لهؤلاء احياناً وفي وقتنا هذا عند النصاري من هذا طائفة فان كان هذا وحده دلبلا على أن الله ترضى ذلك ومحيه فلنظرد الدليل وذلك كفر متناقض ثمانك تجد كثيراً من هؤلاء الذين يستغيثون عند نبي او غيره كل منهم قد اتخد وثنا احسن به الظن بآخر وكل منهم يزعم ان قرينه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره ، فمن المحال اصابتهم جميعاً وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح والتدين بدينهم جميعاً جمع بين الاضداد فان اكثر هؤلاء أغابكون تأثيرهم فيما يزعمون بقــدر اقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غــيره وموافقتهم حسن الظن بالاجابة عند هذا ، وهذا لم يكن تأثره مثــــل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر وهذه كلها من خصائص الاوثان ثم قد استحب لبلعام ان باعورا في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله تعالى الايمان ، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون انتهى . وفيه كفاية لمن كشف الله عن بصيرته حجب الغفلة والله الهادي الى سواء السبيل .

### فصل

قال الملحد: وذكر العلامة ابن حجر في كتابه المسمى بالصواعق المحرقة لاهل الضلال والزندقة ان الامام الشافعي رضي الله عنه توسل بأهمل البيت النبوي حيث قال: \_\_

آل النبي ذريعــني وهم اليــه وسيلني ارجو بهم اعطى غدا بيدي اليمني صحيفتي انتهى ، من كتاب خلاصة الكلام مع بعض تقرير واختصار .

والجواب ان نقول :وهذا ايضاً من نمط ماقبله وفيه من الكلام كما فياقبله و ابن حجر المكي عامله الله بعدله من الفالين في الصالحين ومن الثالمين لاغمـــة المسلمين الذين جردوا توحيد العبادة لله رب العالمين وجاهدوا في الله ولله مسن خرج عن سبيل ( المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما نولى و نصله جهنم وساءت مصيراً ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور )ومن كانت هذه حالهوهذه المواله فحقيق ان لا يلتفت اليه وعلى تقدير ثبوته وصحته ان كان النقل صحيحاً ان المضاف هنا مقدر تقديره ان حب آل محمد وتعظيمهم واتباعهم والصلاة عليهم ذريعتي ووسيلتي وكان في قوله : أرجو بهم ، أي أرجوا بحبهم وتعظيمهم واتباعهم ، واما قول هــذا الملحد : فتحصل لنا من هذا حميمه انه يجوز التوسل بالنبي عَرَائِلُهُ قبل وجوده و في حيَّاته وبعد انتقاله و أنه يصح التوسل بغيره أيضاً من الاحياء ، فأقول : اما التوسل به عَرَالِيَّةِ قبل وجوده فمسند هؤلاء الغلاة فيه على حديث موضوع مَكِذُوبَ كَمَا بِينَاهُ فَيَا سَبَقَ وَأَمَا فِي حَيَاتُهُ مِثَالِثَةٍ فَقَدَ بِينَا فَيَا تَقَدَمُ أَن ذَلك بدعائه كما ذكرنا كلام أهل العلم بما اغنى عن أعادته وأما بعد وفاته فقد بينا انه ليس من هدى الصحابة رضي الله عنهم وانهم لم يكونوا يفعلونه ولا نقــل ذلك عنهم احد من العلماء الذين يعتد بهم ، واذا علمت هذا فقد قال النبي عَرَائِكُمْ ( من عمل عملًا ليس عليه امرنا فهورد ) وفي رواية ( من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وما ذكره هؤلاء المشبهون من الاحاديث في جواز ذلك فمنها ما هو موضوع ومنها ما هو معاول لا تقوم به الحجة ولا تثبت به الاحكام الشرعية وكذلكما ذكر من الحكايات التي هي كالحيالات والحرافات التي يوردها اهل الشبهات هي كلها من الموضوعات المكذوبات والله الهادي الى الصواب ، واما قوله ؛ وقد الجمع من يعتد باجاعه من المساهــــين على ذلك ، فاقول : هذه دعوى مجردة ، وقوله : وهو مذهب الائمة الأربعة ، فاقول : وهذا ايضاً ابطل مما قبله فانه لم يذكر عن الائمة الاربعة الا هذه الحكايات الموضوعة المكذوبة التي وضعهـا بعض الفلاة في الصالحـين وقوله: ومستندهم

الكتاب والسنة لما قدمنا والاجماع حجة قاطعة ، فاقول: هذا قول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى جميع العلماء بغير علم قال تعالى (قل أنما حرم وبي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وهذا الملحد لم يذكر من كتاب الله وسنة رسوله والاجماع القاطع ما يدل على ما توهمه بل هو عليه لا له ولا يعجز كل مبطل عن مثل هذه الدعوى فالله المستعان ، واذا كان هذا جميع ما تحصل له من ما مر حكايته عنه من القول القاسط والهذيان الساقط فيتعين ان نذكر من كلام أهل العلم ما يبطل دعواه أن مستنده كتاب الله وسنة رسوله والاجماع القاطع وما يترتب على ذلك من المفاسد .

## فصل

ثم ان في اتخاذ القبور اعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها الا الله تعالى ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله تعالى وغيرة التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك ولكن ما لجرح بميت ايلام ، فمن مفاسد اتخاذها اعياداً : الصلاة اليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الحدود على ترابها وعبادة اصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات واغاثة اللهفات وغير ذلك من انواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها اوثانهم فلو رأبت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الاكوار والدواب اذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الارض وكشفوا الرؤوس وارتفعت الأصوات بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأو انهم قد اربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا واكن من مكان بعيد حتى اذا نزلوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأو انهم قد

( م - ٩ الصواعق )

احرزوا من الأجر ولا اجر من صلى الى القبلتين ، فتراهم حول القبر وكعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملؤآ اكفهم خسةوخسرانا فلغيو الله بل للشيطان ما يواق هناك من العبرات ويوتفع من الاصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات واغناء ذي الفاقات ومعافاة أولى العاهات والبليات ثم انبثوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين ثم اخذوا في النقبيل والاستلام اوأيت الحجر الاسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ?ثم عفروا لديه تلك الجياء والحدود الذي يعلم الله انها لم تعفر كذلك بين يديه في السيجود ثم كملوامناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن أذَّلم يكن لهم عند الله من خلاق وقربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلانهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين فلو رأيتهم يهنىء بعضهم بعضا ، ويقول: اجز الله لنا ولكم اجرا وافراوحظا ، فاذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين ان يبيع احدهم ثواب حجه القبر بحج المتخلف الى البيت الحرام فيقول : لا واو بحجك كل عام هذا ولم نتجاوز ما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعتهم وضلالتهم اذهى فوق ما يخطر بالبال او يدور في الحيال ، وهذا كان مبدأ عبادة الاصنام في قوم نوح كما تقدم وكل من شم ادنى واثبعة من العلم والفقه يعلم ان من اهم الأمور سد الذريعة الى هذا المحذور وان صاحب الشرع اعلم بعاقبة مانهى عنه وما يؤول اليه واحكم في نهيه عنه وتوعده عليه وان الخير والهدى في اتباعــه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته ، ورأيت لأبي عبد الله الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسنا فذكرته بلفظه ، قال : أا صعبت النكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن اوضاع الشرع الى تعظيم اوضاع وضعوها لا نفسهم فسهلت عليهم اذ لم يه خلوا بها تحت أمر غيرهم كانال؛ وهم عندي كفار مثل تعظيم القبور والزامها بما نهى عنه الشرع من ايقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بيكذا أوكذا ، واخذ تربتها تبركا وأفاضة الطيب على القبور وشد الرحال اليها والقياء الحرق على الشجر

اقتداء بمن عبد اللات والعزى والوبل عندهم لمن لم بقبل مشهـــد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد المامرسة يوم الاربعاء ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق ابو بكر أو محمد وعلي او لم يعقده على قبر ابهه ازجا بالحص والأجر ولم يخرق ثيابه الىالذيل ولم يرق ماء الورد على القبر، انتهى.ومن جمع بين سنة رسول الله عَالِيَّةٍ فِي القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه اصحابه وبين ما عليه اكثر الناس الموم وأي احدهما مضادرًا للآخر مناقضاً له مجلث لا يجتَّمعان ابدأ فنهى رسول الله عِلْيَةِ عن الصلاة الى القبـــور وهؤلاء يصلون عندهـــا ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عايها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى ونهى عن أيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف عـــــلي أيقاد القناديل عليها ونهى ان يتخذ عيدا وهؤلاء بتخذون اعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعبد او اكثر وامر بتسوينها كما روى مسلم في صحيحه عن ابي الهياج الاسدي ، قال قال على بن ابي طالب رضي الله عنه : ألا ابعثك عـلى ما بعثني عليه رسول لله عَلِيْكِ ألا ادع غَمَالًا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ، و في صحيحه أيضا عن ثهامة بن شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد بارض الروم برودس فتوفى صاحب لنا فامر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعترسول الله عِلِيَّةِ يأمر بتسويتها ،وهؤلاء ببالفون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الارض كالبيت ويعتدون عليها القباب ، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روي مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله عراقية عن تجصُّيص القبر وان يقعد عليها وان يبني عليه بناء ونهى عن الكتابة عليها كما روي ابو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله عَرَالِيَّةِ نهى عن تجصيص القبور وان يكتب عليها قال الترمذي حديث حسن صحيح ، وهؤلاء يتخذون عليها الالواح ويكتبون عليها القرآن وغيره ونهى ان مزاد علمها غير ترايها كما روى ابو داود من حديث حابر ايضا ان رسول الله عراية نهى ان يجصص القبر او يكتب عليه او يزاد عليه وهؤلاء يزيدون عليـــه سوى التراب والآجر والاحجار والحص ، ونهي عمر بن عبد العزيز ان يبني القــــبر بآجر واوصى ان ألا ينعل ذاك بقبر مواوصي الاسودبنيزيد ألا تجعلوا على قبري آجراً وقال أبراهيم النخمي : كانوا يكرهون الأجر على قبورهم واوصى ابو هريوة حين حضرته الوفاة : ان لا تضربوا على فسطاطا. وكره الامام احمد ان يضرب على القبر فسطاطا ، والمقصود ان هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها اعياداً الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقياب مناقضون لما امر به وسول الله مَالِلَةِ مُحادون لما جاء به واعظم ذلك اتخاذها مساجد وايقاد السرج عليها وهو من الكبائر ، قال وحمه الله ؛ وقد آل الامر بهؤلاء الضلال المشركين الى ان شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم فيذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاتاً منه بالقيور للبيت الحرام، ولا يخفي ان هذا مفارقة لدين الاسلام ودخول في دين عباد الاصنام فانظر إلى هـذا النبان العظيم بين ما شرعه رسول الله عَلِيَّاتِهِ وقصده من النهي عما بقدم ذكر ﴿ في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ربب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره ، فمنها تعظيمها الموقع في الأفتتان بهما ، ومنهما انخاذها عيدا ومنها السفر اليها ومنها مشابهة عباد الاصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعباهتهما يرجحون الجاورة عندها على الجاورة عند المسجد الحرام ويرؤن سدانتها أفضل من خدمة المساجد والويل عندهم لقيمها ليلة يطفي القنديل المعلق عليها، ومنها النذر لها ولسدنتها ، ومنها اعتقاد المشركين بها ان بها يكشف البلاء وينصرعلى الاعداء ويستنزل غيث السهاء ويفرج الكروب وتقضى الحواثبج وينصر المظلوم ويجار الحائف الى غير ذلك ، ومنها الدخول في لعـة الله تعانى ورسولهباتخاذ المساجدعليها وأبقاد السرجعليها،ومنهاالشرك الاكبر الذي يفعل عندها عومنها أيذاء أصحابها بما يفعله المشركون يقبورهم فأنهم يؤذيهم مايفعل عند قبورهم ويكرهو نه غاية الكراهة كما أن المسيح يكره ما تفعله النصارى عند قبورهم و كذلك غير. من الانبياء والاولياء والمشائخ بيؤذيهم ما يفعله أشباء النصاري عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ( ويوم محشرهم ومــــا

يعبدون من دون الله فيقول أانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيسل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم كذبوكم بما تقولون ) وقال تقالى ( واذ قال الله باعيسى ابن مريم أ أنت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان أقول ما ليس لي بحق ) الآية ، وقال تعالى ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يمبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بسسل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ) ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها ، ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها ، وأحياء البدع ، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها الى الله فان عباد القبور يقصدونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمسة على اللوتى بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه ، ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد ، ودين الله الذي بعث يه رسوله بضد ذلك ، ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العـــــــلم والدين عمروا المشاهد واخربوا المساجد ، ومنها ان الذي شرعه الرسول عَرْبُطُّ عند زبارة القبور انماهو تذكر الآخرة والاحسان الىالمزور بالدعاءله والترحم عليه والاستغفاد له وسؤال العافية له فيكون الزائر محسناً الى نفسه والى المبت كا فقلب هؤلاء المشركون الامر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالمبت ودعاءه والدعاء به وسؤالهم حوائجهم واستنزال البركات منيه ونصره لهم على الاعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين الى نفوسهم والى الميت ولو لم يكن الا محرومًا به تركه ما شرعـه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليـه وَالاستغفار له . ثم ذكر رحمه الله تعالى الزيارة الشرعية والأحاديث الواردة في ذلك ، ثم ذكر أقوال السلف ومن بعدهم من العلماء ثم قال ؛ فاذا كنا على جنازته ندعو لهلا ندعو به ونشفع له لا نستشفع به فيعد الدفن اولى واحري

( فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ) بدلوا الدعاء له بدعائـــه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله عَلِيَّتُهُ احساناً الى الميت واحساناً إلى الزائر وتذكيراً بالآخرة سؤال الميت والاقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو في العبادة وحضور القلب عندهــــــا وخشوع أعظم منه في المساجد وأوقات الاسحارُ ، ومن المحال أن كون دعاء الموتى والدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعاً وعملًا صالحاً ويصرف عنسه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله مُطَلِّقُهُ ثم يُرِزقَهَا الحَاوِفُ الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما يؤمرون فهذه سنة رسول الله بَطْلِقَةٍ في أهل القمور طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم باحسان هل يمكن بشراً على وجه الارض ان يأتي عن احد منهم بنقل صحيح او حسن او ضعيف او منقطع انهم كانوا اذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلًا ان يصلوا عندها او يسألوا الله بأصحاما أو يسألوهم حوائجهم فلميوقفونا على اثر واحد او حرق واحد في ذلك بل مكنهم أن يأنوا عن الخاوف التي خلفت بعدهم بكثير مَن ذلك وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك اكثر حتى لقد وجــد في ذلك عدة مصنفاة ليس فيها عن رسول الله عَلِيَّةٍ ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصدًا به حرف واحد من ذلك ، بلي فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه من الاحاديث المرفوعة .

قال وحمه الله بعد ذكره ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بقبر دانيال وتعميته بين القبور قال : ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والانصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر. به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف و لعبدوه من دون الله فهم قد اتخذوا من القبور اوئا من لا يذاني هذا ولا يتاربه و اقاموا لها سدنة و جعاوها معابد اعظم من المساجد فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة او سنة او مباحاً لنصب المهاجرون و الانصار هذا النبر علماً لذلك و دعوا عنده وسنوا ذلك لمن

بعدهم والكن كانوا اعلم بالله ورسوله ودينه من الحلوف الـــــــــــــــ خلفت بمدهم وكذلك التابعون لهم باحسان واحوا على هذا السبيل وقد كان عندهم من قبور اصحاب رسول الله مُرْتِيِّ بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون فما منهم من استفات عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا عنده ولا استشفى بـــه ولا استنصر به ، ومن المعلوم ان مثل هذا بما تتوافر الهمم والدواعي على نقله يل غلى نقل ما هو دونه ، وحمنتذ فلا مخلو إما أن يكون الدعاء عندهاوالدعاء بأدبابها افضل منه في غير تلك البقعة او لا يكون فان كان افضل فكيفخفي علماً وعملًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم وتظفر به الحلوف علماً وعملا ولا يجوز ان يعلمو. ويزهدوا به مع حرصهم على كل خير لا سيا الدعاء فان المضطر يتشبث بكل سبب وان كان فيه كراهة ما فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه هذا محال طبعاً وشرعاً فتعسين القسم الآخر وهو أنه لا فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع ولا مأذون فيه بقصد الخصوص بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة الى ما تقدم من المفاسسة ومثل هذا بما لا يشرعه الله ولا رسوله البته بل استجاب الدعاء عندهـــا شرع عبادة لم يشرعها الله ولم ينزل بها سلطاناً وقد انكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير، ثم قال رحمه الله : ومن اعظم كيد الشيطان انه ينصب لاهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثناً يعبد من دون الله ثم يوحي الى أوليائه ان من نهي عن عبادته واتخاذه عبداً وجعله وثناً فقد تنقصه وهضم حقه فيسمى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه وذنيه عند أهــل الاشراك امره بما امر الله به ورُسوله ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله من جعله و ثناً وعبداً وايقاد السرج عليها وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه وتقبيله واستلامسه بالأضَّطران من دِين الاسلام أنه مضاد لما يعث الله يه وسوله من تجريد التوحيد لله وان لا يعبد الا الله فاذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون وأشمأزت قلوبهم ، وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالمية ، وزعم انهم لا حرمــة لهم ولا والدين ، حتى عادوا اهلالتوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس منهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا انهم هم اولياء الله وانصار دينه ووسوله ويأبي الله ذلك فما كانوا اولياء، ان اولياؤ. الا المتقون له الموافقون له العارفون بما جاء به الداعون اليه لا المتشبعون بما لم يعطو الابسو ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم ويبغونها عوجاً وهم مجسبون انهم مجسنون صنعاً، ثم ذكر كلاماً طويلا ، الى ان قال ؛ قال شيخنا قدس الله روحه ؛ وهــذه الامور المبتدعة عند القبور مراتب ابعدها عن الشرع ان يسأل المبت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس ، قال : وهؤلاء من جنس عباد الاصنام ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت او الغائب كما قد يتمثل لعباد الاصنام وهذا محصل للكفار من المشركين واهل الكتاب يدعو احدهم من بعظمه فيتمثل له الشيطان احياناً وقد يخاطبهم ببعض الامور الغائبـــة وكذلك السجود للتبر والتمسيح به وتقبيله . المرتبة الثانية : الا يسأل الله عز رجل به وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين ، الثَّاللة : ان يسأله نفسه ، الرابعة : أن يظن ان الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجــه فهذا ايضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محر مسمة وماعلمت في ذلك نزاعاً بين المه الدين وان كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بمضهم قبر فلان ترياق مجرب ، والحكاية المنقولة عن الشافعي انه كان يقصد الدعاء عند قبر ابي حنيفة من الكذب الظاهر . انتهى من أغاثة اللهفان.

### فصل

قال الملحد : وقد روي الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه الله على ال

والجواب أن يقال: هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب الفتن من حديث ابن عمر ولفظه هكذا انْرسول الله مِرْكِيَّةٍ قال : ان الله لا يجمع أمني ـ او قال أمة محمد ــ على ضلاله ويد الله على الجماعة ومن شدشد في النار ، هذا الحديث غريب من هذا الوجه وسلمان المديني هو عندي سلمان بن سفيات قلت هذا حديث ضعيف ففي سنده سلبان بن سفيان ، قال الذهبي في الميزان : سلبات ابن سفيان ابو سفيان المدني عن عبدالله بن دينار وبلال بن يحيا قال ابن معين ليس بشيء وقال مرة ليس بثقة وكذا قال النسائي ، وقال ابو حاتم والدار قطني ضعيف انتهى ، والمقصود بالامة أمة الاجابة لا امـة الدعوة وامتـــه المستحسون لدعوته المتمعون لأمره المنتهون عما نهي عنه الآخذون بسنته وهديه هم الأمة الناجون المنصورون الى قيام الساعة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم بخلاف عاد القبور المتخذين الاولياء والصالحين شركاء فيخالص حقه سبحانه يستغيثون بهم في الشدائد ويلجئوون اليهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستعينون بهم في قضاء الحوائج ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويدعونهم ويرغبون اليهم في الطلبات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهؤلاء ليسوا من امة محمد عِرْكَيْتُهِ الذين استحابوا لله ورسوله بسل هؤلاء مجتمعون على خلاف الكتاب والسنة مخالفون لما علمه الأمة من أهل السنة والجماعة مجمعون على الضلالة نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه .

واما قول الملحد: وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الشيائية ابغوا السواد الاعظم فانه من شذشذ في النار ، فالجوابان يقال: ان السواد الاعظم والجماعة هم من كانوا على مثل ما كان عليه اصحاب رسول الله سيائية لقوله يرائية افترقت اليهود على أحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار النين وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة ، قالوا يا وسول الله ومن هي ? قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي ، فمن كان على مثل ما كان عليه اليوم واصحابي ، فمن كان على مثل ما كان عليه اصحاب وسول الله عليه السواد الاعظم وهم الجماعة وان كانوا قليلا بدل عليهم حديث عبدالله بن عمر السواد الاعظم وهم الجماعة وان كانوا قليلا بدل عليهم حديث عبدالله بن عمر

واصحابي ، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب مفسر ، وفي رواية عُوف بن مالك قيل؛ يا رسول الله من هم ? قال الجماعـــة ، وفي رواية انس بن مالك كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة رواها ابن ماجة والاحاديث بعضها يفسر بعضاً فعلم ان السواد الاعظم هو الجماعة وهي جماعة الصحابـــة ولعله. بهذا المعني ، قال اسحق بن راهوية حين سئل عن معني حديث ﴿ عليكم بالسواد الأعظم ، : هو محمد بن أسلم وأتباعه فأطلق على محمد بن أسلم وأتباعـــه لفظ السواد الأعظم تشبيهاً لهم بالصحابة في شــدة ملازمة السنة والتمسك بها ولذا كان سفيان التورى : يقول المراد بالسواد الأعظم هم من كان من أهل السنة والجماعة واو واحداً كذا في ( الميزان) للشعراني ، قال ملا سعد الرومي في مجالس الأبرار؛ فلا بد لك أن تكون شديد النوقي من محدثات الأمور وإن أتفق الجمهور فلا ينمر لك انفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة بل ينبغي لك أن تسكون حريصاً على النفتيش عن أحوالهم وأعمالهم فان أعلم الناس وأفرجم إلى الله تعالي أشبههم بهم وأعرفهم بطريقهم إذ منهم أخذ الدين وهم أصول في نقل الشريعة عن صاحب الشرع ، وقد جاء في الحديث وإذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم » والمراد به لزوم الحق وأتباعه وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف كثيراً لأن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة ولا عبرة بالنظر الى كثرة الباطل بعدهم ، وقد قال الفضيل بن عياض ما معناء الزم طريق الهدى ولا يغرك قلة السالكين واباك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين وقال بعض السلف اذا وافقت الشريعة ولاحضت الحقيقة فلا تبال وان خالفت وأيك جميع الحليقة ، وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في «اغاثة اللهفان » فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحبن والشهداء وحسن أولئك رفيقاً منفرد العبد في طربق

طلبه دليل على صدق طلبه ، ولقد سئل اسحق بن راهوية عن مسألة ، فأجاب عنها ، فقيل له ان أخاك احمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك ، فقال ما ظننت أن أحداً ان يوافقني عليها ولم يستوحش بعد ظهور النور له من عدم الموافق فان الحق إذا لاح وتبين لم محتج الى شاهد يشهد به والقلب يبصر الحق كما نبصر العين الشمس فكيف مجتاج الى شاهد يشهد بطلوعها ويوافقه عليه وما احسن ما قال أبو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل في كتاب ( الحوادث والبدع )حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق وأتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيراً لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يَرَالِيْهِ وأصحابه ولا ينظر الي كثرة أهل الباطل بعدهم ، قال عمرو ابن ميمون الأزدي صحبت معاذاً باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته بقول عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة ، ثم سمعته يوماً من الايام وهو يقول : سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقانها فهى الفريضة وصلوا معهم فانها لسكم نافلة ، فقلت يا أصحاب محمد ما أدرى ما تحدثونا قال وما ذاك قلت تأمرني بالجماعة وتحضى عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماء، وهي النافلة? قال ياعمرو بن ميمون قد كنت أظنك فارقوا الجماعة الجماعة ما وافق الحتى وإن كسنت وحدك قال نعيم بن حماد يعنى اذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وان كنت وحدك فانك أنت الجماعة حينتُذ وعن الحسن قال السنة والذي لا إله الا هو بين الغالى والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فان أهل السنة كانوا أقل الناس فيأ بقى الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتي لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله تعالى فكونوا وكان محمد بن أسلم الطومي الامام المتفق على إمامته من اتبع الناس السنة في زمانه حتى قال: ما بلغتني سنة عن رسول الله على الاعملت بها ولقد حرصت على أن أطوف

بالبيت راكباً فما مكنت من ذلك وسأل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الاعظم الذين جاء فيهم الحديث « إذا اختلف الناس فعلكم بالسواد الاعظم » من السواد الاعظم ? قال محمد بن اسلم الطوسي هو السواد الاعظم انتهى، وليعلم هنا أن محل وجوبالسواد الاعظم الذيأريد منه جماعة الصحابة هو ما اختلف فيه الصحابة فذهب عامتهم وأكبئوهم الى أمر والبعض الآخر الى خلافه بدليل لفظ الاختلاف فاذا اختلفوا فالصحيح ان الحق مع من كان الحلفاء الاربعة فيهم فان اختلفوا وكان أبو بكر وعمر مع طائفة فالحق معهم وكذلك لمذا كَانَ أَحَدُ الْحُلْفَاءُ فِي طَائْفَةً وَلَمْ يَكُنَ أَبُو بِكُرُ وَعَمْرُ مُعْهُمْ فَمَنْ كَانَ عَبَّانَ أَوْعَلِي معه فهم أولى من غيرهم وأما ما أجمع عليه الصحابة فوجوب اتباعهم يعلم بغجوي الحطاب، وأما ما اختلفوا فيه ولا يعلم كثرتهم في جانب فالحديث لا يدل على وجوب اتباعهم فيه وهذا كله فيا إذا لم يعاوضه آية أو حديث مرفوع صحيح أو حسن لم يثبت نسخهما وأما اذا عارضته آية أو حديث فالحجة الكتاب والسنة واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وماذا بعد الحق إلا الضلال، والمقصود أن السواد الاعظم من هـذه الامة من كانو على مثل ماكان عليه أصحاب رسول الله عُرَائِتُهِ في كل ما ينتحاونه ويفعلونه ويقولونه ، وقد علمت. أنهم وضى الله عنهم ماكان أحد منهم يستغيث برسول الله عليه بعد وفاته ولا يدعونه ولا يلجئوون اليه فيما ينوبهم ولاكان.أحد منهم بأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيتوسل به ويدءو هناك أو يستغيث به ، وقد كان أعلم الناس بُمْل هذه الامور مالك إمام دار المجرة فانه مقيم بالمدينه يري ما ينعلهالنابعو ن وتأبيموهم ويسمع ما ينقلون عن الصحابة وأكابر التابيين ، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء ويذكر أنه لم يفعله السلف والمقصود أن نقله هذا لملحد من جواز التوسل بالانبياء والاولياء والصالحين من الاحاديث أنه إما كذب موضوع وإما ضعيف لا يقوم به حجة ولا نثبت به الاحكام الشرعية ، وكذلك ما نقله عن العلماء فهو من هذا النبط فما سلكه هذا الملحد يخالف لمساكان عليه السلف الصالح والصدر الاول واتبع سبيل من خالفهم من ابتدع في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين وهؤلاء الاكثرون كما قال تعالى ( وما وإن قطع أكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ) وقال تعالى ( وما وجدنا لاكثرهم من أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وقال تعالى ( وما وجدنا لاكثرين فليسوا عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) فهؤلاء وإن كانوا هم الاكثرين فليسوا بالسواد الاعظم والجماعة المذكورين في الاحاديث النبوية بل السواد الاعظم والجماعة من كان على مثل ما كان عليه أصحاب وسول الله عليه كالتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وإن كانوا وضي الله عنهم والأثمة المهتدين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وإن كانوا قليلًا كما نقدم بيانه مفضلا موضعاً والله سبحانه وتعالى أعلم .

### فصل

ولنخم الجواب بالفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالهية ليعلم الناظر في هذه الاوراق أن هؤلاء الفلاة الجهال ما عرفوا من معنى (لا إله إلا الله ما عرفه جهال الكفار الذين بعث الله فيهم رسوله محمد المست المائية فان هؤلاء الفلاة يزعمون أن من قال لا إله إلا الله واقر أن الله هو الحالق الرازق الحي المميت النافع الضار المدبر لجميع الامور أنهم لا يقصدون بمن يدعونه ويستغيثون به ويلجأون اليه من الانبياء والاولياء والصالحين بذلك تأثير شيء منهم بايجاد نفع أو دفع ضر ولا يعتقدون ذلك البتة بل يعتقدون أن الله هو المنفرد بالايجاد والاعدام والنفع والضر وأنه لا مشارك له في ذلك وهذا هو المنفرد بالايجاد والاعدام والنفع والضر وأنه لا مشارك له في ذلك وهذا هو اعتقاد جهال الكفار الذين بعث الله اليهم وسوله محمداً على فانوا يدعون الانبياء والملائكة والاولياء والصالحين ويلتجئون اليهم ويسألونهم على وجه التوسل بجاههم وشفاعتهم ليقربوهم إلى الله زلفي كما حكي الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، إذا عرفت ما قدمت لك ، في مواضع من كتابه كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، إذا عرفت ما قدمت لك ، في مواضع من كتابه كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، إذا عرفت ما قدمت لك ، في مواضع من كتابه كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، إذا عرفت ما قدمت لك ، والامهاء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الالهة والعبادة والامهاء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الذي دعت كما قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ وأما التوحيد الذي دعت

البه الرسل وانزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والاثبات وتوحيد في الطلب والقصد فالأول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده واثبات عموم قضائه وقدو. وحكمته وقد افصح القرآن عن هـذا النوع حق الافصاح كما قال في أول الحديد وسورة طه وآخر الحشم واول تنزيل السجيدة واول آل عمرات وسورة الاخلاص بكمالها وغير ذلك . انتهى كلامه رحمهالله ، فاذا عرفت هذا تبين لك أن توحيد الربوبية هو توحيد العبد ربه سبحانه وتعالى بافعاله الصادرة منه كالحلق والرزق والاحياء والامانة وانزال المطر وانبات النبات والنفع والضر وتدبير جميع الامور الى غير ذلك من افعال الرب سبحانه وتعالى ، وهذآ هو اعتقاد حاهلية العرب فانهم كانوا مقرين ومعترفين ان الله هو الفاعل لهذه الاشياء وانه لا مشارك له في ايجاد شيء واعدامه وان النفع والضر بيد. وانه هو رب كل شيء مليكه كما كانوا يقولون في تلبيتهم ( لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ) ولا يعتقدون أن آلهتهم التي يدءونها من دون الله من الانبياء والاولياء الصالحين والملائكة شاركوالله في خلق السموات والارض او استقاوا بشيء من التدبير والتأثير والايجا<sup>ر</sup> ولو في خلق ذرة من الذرات كما حكي الله ذلك عنهم في موأضع من كتابه قال تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومن يدير الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ،قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل افلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولوت لله قل افلا تعقاون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو بجير و لا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فاني تسحرون ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكاون ) وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴿ الآية وقسال تعالى ( والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفي ) وقال تعالى ( فاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضاوا عنهم وذلك الفكهم وماكانوا يفترون ) وقال تعالى ( افمن يخلق كمن لايخلق افلاتذكرون) وقال تعالى ( أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لايستطيعون نصر انفسهم و لا هم منا يصحبون ) وقال تعالى ( واتخذوا من دون الله آلهـة لا يخلقون شيئاً وهم مخلقون ) الآية وحكي عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها مع الله ( تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين) ومعلوم انهم ماسووهم به في الحلق والتدبير والتأثير وانمـا كانت التسوية في الحب والحضوع والتعظيم والدعاء ونحو ذلك من العبادات ، فاذا عرفت ان اقر ارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام وان قصدهم الملائكة والانبياء والاولياء يويدون شفاعتهم والتقرب الى الله بهم هو الذي احل دماءهم واموالهم عرفت ان النوحيد الذي دعت اليه الرسل وابي عن الاقرار به المشركون هو توحيد الالوهية والعبادة كما قال تعالى ( انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اثناً لثاركوا الهتنا لشاعر مجنون ) وقال تعالى عن كفار قرنيش ( اجعل الآلهة الها واحدا انهذا لشيء عجاب ) وهذه الآية نزلت عين اجتمعت سراة قريش عند ابيطالب قائلين: اقض بينناو بين ابن اخيك بان يوفض ذكر الهتنا و نذده و المه فاجاب عليه الصلاة والسلام بعدما جاء واخبره عمه عنهم: يأعم افلاادعوهم الى كلمة. واحدة يدين لهم بها العربويملكو نبها العجم? فقال من بين القوم ابو جهل: ماهي لنعطينكها وعشر امثالها. فقال: قولوا لاالهالاالله فقامو افزعين ينفضون ثيامهم وذلك قوله ( وانطلق الملأ منهم ان المشو او إصبر و اعلى الهتكم ان هذا لشيءيراد ) فاذاتمهد هذا وانضح لك علمت انه لاينجي من الشرك الاكبرالذي لايغفر هالله إلا القيام بما دعت اليه الرسل و أنزلت به الكتب من هذا النوع الآتي بيانه وهو توحيدالله تعالى بافعال العبد الصادرة منه لأن الاله هو الذي تألهه القلوب محبــة واجلالاً وتعظيماً وخوذاً ورجاءاً وخضوعاً وخشوعاً وانابة وتوكلا واستعانة واستفاثة

تعالى : النوع الثاني : ما تضمنته سورة ( قل أيها الكافرون ) وقوله تعالى( قل يا أهمل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الاالله ولا نشرك بِهِ شَيْئًا ﴾ الآية واول سورة تنزيـل الكتاب وآخرهـا واول سورة المؤمن ووسطها وآخرها واول سورةالأعراف وآخرها وجملةسورة الانعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي النوحيد شاهدة به داعية اليه فان القرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته وافعـاله واقواله فهو النوحيد العلمي الحبري واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له وخلـع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي واما امر ونهى والزام بطاعتــه وامره ونهيه فهو حقوق النوحيد ومكملانه واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما محل بهم في العتبي من العذاب فهو جزاء من مَرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائــه وفي شأن الشرك واهله وجزائهم . انتهى ، فاذا عرفت ان توحيد الربوبيـة هو الاقرار والاعتراف بان الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المدبر لجميع الامور وعرفت ان جهال الكفار الذين كانوا على عهد رسول الله عليه مقرون بهذا معترفون به ولم ينازع احد منهم في ذلك بل يعتقدون ان الله هو الفاعل لهذه الاشياء وانه لا ينفع ولا يضر الا الله وانــه المنفرد بالانجــاد والاعدام والندبير والتأثير وانه لا مشارك له ولو في خلق ذرة من الذرات ولم يدخلهم ذلك في الاسلام بل قاتلهم رسول الله عليه الى إن يكون الدين كله لله فان مخلصوا العبادة ولا يشركوا معه في عبادته احد سواه فات من دعى الله ودعى معه غيره فهو مشرك فالدعاء والحوف والحب والرجاء والنوكل والانابة والحشوع والخضوع والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر والالتجاء وغير ذلك من انواع العبادة التي اختص الله بها دون من سواه هي له سبحانه وتعالى فمن صرف من هذه العبادة شيئًا لغير الله كان مشركًا سواء اعتقد التأثير بمن يدعوه ويرجوه او لم يعتقد ذلك فيــه ، قال شيخ الاسلام

قدس الله روحه ؛ التوحيد الذي جاء به الرسول أنما يتضمن أثبات الآلهة لله وحده بان يشهد ألا إله إلا الله لا يعبسند إلا إياه ولا يتوكل إلا علينه ولا يوالي إلا الله ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله ، وذلك يتضمن أثبات ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات قال تعالى : ﴿ وَإِلْهَـكُمْ إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هو الرحمن الرحيم ) وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَهُ نِ اثْنَيْنَ الْمُمَا هُو إله واحد فاياي فارهبون ) وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُدَّعَ مَعَ اللَّهِ إِلَمْ أَ آخُرُ لَا برهان له به فاغا حسابه عند ربه انه لا يغلج الكافرون ) وقال تعالى ( واسأل من ارسلنا من قبلك من وسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) وآخر عن كل نبي من الانبياء انهم دعو الناس الى عبادة الله وحدد لا شريك له • وقال تعالى ( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العــداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) وقال بَعَمَالَى عَنَ المُشْرَكَيْنِ ﴿ أَنَّهُمْ كانوا اذا فيل لهم لا إله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لتاركو إلهتنا لشاعر مجنون ) وهذا في القرآن كثير ، وليس المراد بالتوحيد بجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد ان الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء انهم اذا اثبتوا ذلك بالدليل فقد اثبتوا غايــة التوحيد وانهم اذا شهدوا هذا وفقوا في غاية التوحيد ، فان الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه واقر بانه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدًا حتى يشهد أن لا أله ألا الله فيقر بأن الله وحده هو ألاله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له وآنه هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الاله بمعنى القادر على الاختراع فادا فسرالمفسر الاله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد ان هـذا المعني هو اخص وصف الاله وجعل اثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن ابي الحسن وانباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد

الذي بعث الله به رسوله ﷺ فان مشركي العرب كانوا مقرين بان وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى ( ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) قال طائفـــة من السلف تسألهم من خلق السموات والارض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره قال تعالى ﴿ قُلْ لَمْنَ الْأَرْضُ وَمِنْ فِيهَا ان كنتم تعلمون ستقولون لله قل افلا تذكر ون ) الى قوله ( فاني تستعر ون ) فليس كل من اقر بان الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه راجياً له خائفا منه دون ما سواه يوالى فيه ويعادى فيه ويسمع رسله ويأمر بما امر به وينهى عما نهى عنه وعامة المشركين اقروا بان الله خالق كل شيء واثبتوا الشفماء الذين يشركونهم بــه وجعلوا له اندادا قال تعالى ( ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل او لو كانوا لا يملكون شنئاً ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض ) وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) الى قوله سيحانه وتعالى (عما يشركون ) قال تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا كم إول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نوى ممكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ) وقال تعالى(ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كعب الله ) ولهذا كان من اتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعونها ويصوم وينسك لها ويتقرب اليها ثم يقول : أن هذا ليس بشرك أغـــا الشرك أذا أعتقدت أنها المدبرة فاذا جعلتها سبباوواسطة لم اكن مشركا ، ومن المعاوم بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا شرك . انتهى كلامه ، وقال أيضاعلي قوله تعالى (قل أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض) الآيات ، نفي الله عما سواه كلما يتعلق به المشركون فنفي ان يكون الهيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله فلم يبتى الا الشفاعة فبين أنها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى (ولا يشفعون الا لمن ارتضى )فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي مناقبة أنه

يأتي فيسجد لوبه ومجمده لايبدأ بالشفاعة اولاً ثم يقال ارفع وأسك وقل يسمع وسل تعط والشفع تشفع؛ وقال له ابو هريرة: من اسعد الناس بشفاعتك يارسول الله ? قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لاهل الاخلاص بأذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله وحقيقته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشنع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها شرك ولهذا أثبت الشناعة باذنه في مواضعوقد بينالنبي عليه انهالا تكونالا لاهل التوحيدوالاخلاص. انتهى ، وقال ابن القيم رحمه الله نعالى في الكلام على هذه الابيات : وقد قطع الله الاسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها فالمشرك انما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون الا بمن فيه خصلة من هذه الاربع أما مالكا لما يويده عايده منه فان لم يكن مالكاكان شريكا المالك.فان لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا فان لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفي سبحانه المراتب الاربع نفيا مرتبا متنقلا من الاعلى الى الادني فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة باذنه فكفى بهذه الآية نوراوبرهاناوتجريدا للتوحيد وقطعالاصول الشرك ومواده لمنءقلها والقرآن بملؤمن أمثالها ونظائرها ولكن اكثر الناسلايشعر بدخول الواقع تحته وتضمه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً وهذا هو الذي حال بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كانأوائك قد خلوا فقد ورثهم منهو مثلهم أو شرمنهم أو دونهم فتناول القرآن لهم كتناواه لآولئك. انتهى كلامه رحمه الله ، فاذا تبين لك الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية عرفت أن مشركي أهل زماننا لا يعرفون ما عرفه كنار العرب فان كفار العرب يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد نفوا جميع المعبودات من دون الله وأثبتوا. المميادة لله وحده لا شريك له دون سواه فأبوا عنالنطق بلا إله إلا الله وعتوا عتواً كبيراً وأبي الظالمون إلا كفوراً فجحدوا لا إله إلا الله لفظاً ومعنى

ولذلك لما قال لهم رسول عَرَائِيُّهِ ( قولوا لا إِله إِلا الله ) قالوا (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) وقال تعالى حاكياً عنهم (أنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون اثنا لتاركوا آلهننا لشاعر مجنون ) وهذا بخلاف ما عليه هؤلا. الغلاة الجهال فانهم يقولونها وهم مع ذلك يعبدون مع الله غيره من يشركونه في عبادته بالدعاء والحوف والحب والرجاء والتسوكل والاستغاثة والاستعانة والذبيح والنذور والالتجاء وطلب الشفاعة منهم ألي غير ذلك من أنواع العبادة فمن صرف لغير الله شيئاً من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلها وأشركه مع الله في خالص حقه ســـواء اعتقد التأثير والتدبير والايجاد والاعدام والنفع والضرر بمن يدعوه أو يوجوه أو لم يعتقد وإن فر" من تسمية فعلة ذلك تألماً وعبادة وشركا ، ومن المعلوم بالضرورة المفاسد بتغير أمهائها كتسمية عباد القبور عبادة غير الله توسلا وتشفعاً وتعظيا للصالحين وتوقيرآ فالاعتبار بجقائق الامور لا بالاسهاء والاصطلاحات والحسكم يدور مع الحقيقة لا مع الاسهاء فاذا تحققت ما قدمت لك فلا بد" من ذكر شيء يسير من كلام العلماء في معني لا إله إلا الله ، قال الوزير أبو المظفر في (الافحاح) قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأن لا إِنه إِلا الله ، كما قال تعالى ( فاعلم أنه لا إِنه إِلا الله ) قال وامم الله مرتفع يعد إلا من حيث أنه الواجب له الالهية فلا يستحقها غيره سبحانه قال : وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الـكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والايمان بالله فانك لميا نفيت الآلهية وأثبت الايجاب لله سبحانه كنت من كفر بالطاغوت وآمن بالله وقال في « البدائع » ودرًا لقول من قال أن المستثنى مخرج من النَّفي ، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه فلا يكون داخلا في النفي إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الاسلام بقول لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الالهية لله تعالى ، وهذه أعظم كلمة تصمنت نفي الآلهة عما سوى الله وإثباتها له تعالى بوصف الاختصاص فدلالتها على إثبات الهيته أعظم من دلالة

قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هـِذه البُّنة أنتهي بمعناه ، وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله : أي لا معبود إلا هو ، وقال الزنحشري : الاله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود مجق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق، قال شيخ الاسلام ؛ الالههو المعبود المطاع فان الاله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما انصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الحضوع قال فإن الاله هو الحبوب المعبود الذى تألمهه القلوب نجبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترحوه وتلجأ إلىه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس إلا الله وحده ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فاذا صحت صح بهساكل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وقال ابن القيم رحمهالله : الآله الذي تألمهه القلوب، يحبة وإجلالا وإنابة وإكراماً وتعظيا وذلا وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلاً ، وقال ابن رجبوحمه الله: الاله هو الذي يطاع فلا يعصي هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفاً ورجاءً وتوكلا عليه وسواء لأمِنه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا الله عز وجل فمن أشرك مُحَاوِقاً فِي شيءُ من هذه الامور التي هي من خصائص الالهية كان ذلك قدحافي إخلاصه في قول لا إله إلا الله وكان فيـــه من عبودية المخلوق مجسب ما فيه من ذلك ،وقال البقاعي : لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبوداً مجق غير الملك الأعظم فان هذا العلم هو أعظم الذكري المنجية من أهوال الساعة ` وإنما يكون علماً إذا كان نافعاً وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف، وقال الطبي : الآله فعال بمعنى مفعول. كالكتاب بمعنى المكتوب من اله آلهة أي عبيد عبادة ، قال الشيخ سليان ابن عبد الله رحمه الله وهذا كثيرفي كلام العلماءوإجماع منهم فدلت لاإلهإلاالله على نفي الآلهية عن كل ما سوى الله تعالى كاثنا من كان واثبات الالهية لله وحده دون كل ما سواه وهذا هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل ودل عليه

القرآن من أوله الي آخره كما قال تعالى عن الجن ( قل أوسمي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا ڤرآنا عجباً يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ) فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثباناً واعتقد ذلك وقبله وعمل به .وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه بلا ريب فقو له في الحديث، وحده لا شريك له «تأكيد وبيان لمضمون معناها وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين فما أجهل عباد القبور بجالهم وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الاخلاص ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ فان مشركى العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظاً ومعنى وهؤلاء المشركون أقروا بها افظاً وجعدها معني فشجد احدهم يقولها لفظاً وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والحوف والرجاء والنوكل وغير ذلك من أنواع العبادة بل زاد شركهم علي شرك العرب بمراتب فان أحدهم إذا وقع في شـدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقد أنه أسرع فرجاً لهم من الله بخلافحال ألمشركين الاولين فانهم يشركون في الرخاء وأما في الشدة فائما يخلصون لله وحده كما قال تعالي ( فاذا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البرَ إذا هم يشركون ) الآية فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الازمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم . انتهي . وقال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن المعروف بأبى بطين في معنى الاله قال : وأما الاله فهو الذى تألهه القلوب بالمحبة والحشوع والحوف والرجاء وتوابع ذلك من الرغبة والرهبة والتوكل والاستفاثة والدعاء والذبيح والنذور والسجود وجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة فهو إله بمعنى مألوه أي معبود وأجمع أهل اللغة أن هذا معني الآله قال الجوهرى: اله بالفتح آلهة أيعبد عبادةقال ومنهقولنا (الله) وأصله لاه على فعال بمنى مفعول لأنه مألوه بمعنى معبود كقولنا إمام فعال بمعني مفعول لأنه مؤتم به قال والتألبه التعبيد والتأله التنسك والتعبد قال روبة سجن واسترجعن من نأله . انتهي . وقال في ( القاموس ) : الهُ آلهة وألوهة عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة واختلف فيه على عشرين قولا يعني لفظ الجلالة قال : وأصله إلآه بمعنى مألوه وكلما اتخذ معبوداً له عند متخذه قال : والتأله والتنسك والتعبد ، انتهى ، وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه وغيرهم يفسرون الاله بأنه المعبود وإنما غلط فيذلك بعض أتمة المتكلمين فظن أن الاله هـو القـادر على الاختراع وهـــذه ذلة عظيمة وغلط فاحش إذا تصــوره العامي العاقل تبين له بطلانه وكأن هذا القائل لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من كتابه التلفظ بكلمة يقو بممناها ويعترف به ليلا ونهارأ واسرار وجهارآ هـــــذا ما لا يفعله من له ادني مسكة من عقل . قال ابو عباس رحمه الله تعسالي : وليس المراد بالاله هو القادر على الاختراع كما ظنيـــه من ظنه من المُـــة بان الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد ان لا اله الا الله فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد كما قال تعــالى : ﴿ وَلَنْنُ سَأَلَتُهُمْ مِنْ خَلَــقَ السموات والارض ليقولن الله ، وقال تعالى : قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل افلا تذكرون ) الآيات ، وقال تعالى ( ومسا يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) الأيات ، وقدال ابن عباس : تسألهم من خلق السهوات والارض ، فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره ،وهذا الثوحيد من التوحيد الواجب لكن لا محصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الاشراك الذي هو اكبر الكيائر الذي لا يغفره الله بل لا بد ان يخلص لله " الدين فلا يعبد إلا اياه فيكون دينه لله، والالهمو المألوه الذي تألهه القلوب فهو اله يمعنى مألوه لايمعني اله انتهى . وقد دل صريح القرآن على معنى الاله وانه هو المعبود كمافي قوله تعالى ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني براء بما تعبدون الاالذي فطرني فانه صيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه) قال المفسرون: هي كلمة التوحيد

« لا اله الا الله » باقية في عقبه اي ذريته ، قال قتادة ؛ لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده ، والمعنى جعل هـذه الموالاة والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في ذرية ابراهيم يتوارثها الآنبياء واتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا اله الا الله فتبين ان موالاة الله بعمادته والبراءة من كل معبود سواه هو معنى « لا اله إلا الله » .

إذا تبينذلك فين صرف لغير الله شيئًا من انواع العبادة المتقدم تعريفها كالحب والتعظيم والحوف والرجاء والدعاء والتوكل والذبيح والندر وغير ذلك فقد عبد ذلك الغير واتخذه الماً واشراكه مع الله في خالص حقه وان فر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركاء ومعلوم عند كل عاقل ان حقائسق الاشياء لا تنغير بتغيير اسمائها فلو سمي الزناء والوباء والحمر بغير اسمائها المعلوم يخرجها تغيير الاسم عن كونها زناء ورباء وخمراً ونحو ذلك فين المعلوم ان الشرك انما حرم لقبحه في نفسه وكونه متضمنا هسبة الرب وتنقصه وتشبيه بالمخلوفين فلا تؤول هذه المفاسد بتغيير اسمائها كتسميته توسلا وتشفعا وتعظيا النبي عليه أن طائفة من امنه يستحلون الربا بأسم البيع ويستحلون الحمر باسم النبي عليه السم لا مع العلة لم الشرك في الدم ، وهذا من اعظم مكائد الشيطان لبني آدم قديما وحديثاً أخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم وغير اسمه بتسميته اياه توسلا، وتشفعاً ، ونحو ذلك ، والله الهادي الى سواء السبيل انتهى .

فلا بد في شهادة ان لا اله إلا الله من ان يحون المتكلم بها عارفاً المناها عاملا بمقتضاها باطناً وظاهر آ ولا بد من العلم واليقين بمدلولها كما قال تعالى: (فاعلم انه لاإله الله) وقوله ( إلا من شهد بالحق وهم بعلمون). الماالنطق بها من غير معرفة بمناها ولا يقين ولاعل بما تقتضيه من نفي الشرك و الحلاص القول والعمل قول القلب و الجوارح فغير نافع بالاجماع قال في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي بحرد اللفظ بالشهاد تمن بل لا بد من استيقان القلب هذه الترجة تنبيه

على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهاد تين كاف في الايمان و احاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها ولأنه يلزم من تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالايمان الصحيح وهوباطل قطعاً انتهى . ومعنى « لاإله إلا الله » أى لا معبود حق إلا الله وهو في غير موضع منّ القرآن قال تعالى ( و إله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وقال تعالى ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ وَسُولَ إِلَّا نُوحِي اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنا فاعبدون ) وقال ( والى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالـكم من إله غيره ) فأجابوا رداً عليه بقولهم ( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبــد آباؤنا) وقال تعالى (ذلك بأن الله هو الحق والما يدعون من دونه هوالباطل) الآية فتضمن ذلك نفي الالهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لاشريك له والقرآن من أوله الى آخره يبين هذا ويقرره وبوشد اليه فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبأ ورهبا وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله فقد جعله لله ندرًا فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل والله يقول الحق وهو يهدي السييل وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً الى يوم الدين .

تم بحمـــد الله